# المحرارة الم

نِ مَانِيمَ سَيْنِيرَةِ الْآمِينَ الْمَأْمِثُون صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



تَعَنِيْنُ النَّتِيْنُ الْإِيْنُ الْإِعْدَامُ المَّعْدَمُدُوَا الْمَعْدُمُدُونِهِ فَيْنَ شَمِّيْنُ اللِّيْنُ الْإِعْدَامُ اللَّهُ عِمَّا الْمُعْدِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ

(177-377a\_)















# المحالي العربي المحالية المحال

ن تانيص سَيْنِيرَةِ الْأَمْنِينَ الْمَأْمُون صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

تَصْنيفُ الشَّيَّةِ الامِتَامُ الْعَتَلاَمَةِ الْحَقَّةِ شَمْمِيلْ لِدِّينِ أَ**ذِعَبَدُ اللَّهُ عُمَّلَ بُرِحُكِمًّ لِهُ الْحَكَ** بُن سَيِّدِ النَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهَ تَعَالَىٰ رَحِمَهُ اللَّهَ تَعَالَىٰ (٦٧١- ٢٧٤هـ)

> عُبِيَ بِهِ محدّسيد عدنان الأبرش محمّد غتار ب**نس**وح عزقول





لبنان\_بیروت\_فاکس: ۷۸٦۲۳۰

الطّبُعَة الرّابِعَة ١٤٣١ هـ ـ ٢٠١٠ جميع الحقوق محفوظة للناشر



المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6300655 المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392 ص. ب 22943 ـ جدة 21416

لا يسمع بإهادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه، وبيائي شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكمذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول علمي **إذن خطي مسبقاً من الناش**ر

ISBN: 978 - 9953 - 498 - 76 - 8



www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

### (الوزَّمَوْ المُعِمَدُونَ الأَضِ الْمُلْكَةُ (الْعَرِيةُ (السِّعُودَيَّةُ

مكتبة الشنقيطى ـ جدة ماتف 6893638 مكتبة نزار الباز مكة المكرمة مانف 5473838 ـ فاكــ 5473838 مكتبة المزيني - الطائف مانف 7365852 مكتبة الرشد وآلرياض ماتف 4583712\_4593451 فاكس 4573381

مكتبة المتنبى - الدمام

ماتف 8413000 ـ فاكس 8432794

الجمهورية اليمنية

مكتبة دار كنوز المعرفة ـ جدة مانف 6570628 <u>- 6570628</u>

مكتبة الأسدى مكة المكرمة ماتف 5570506

مكتبة الزمان - المدينة المنورة هاتف 8383226 ـ فاكس 8383226

مكتبة العبيكان الرياض وجميع فروحها داخل المملكة مانف 2741578 ـ فاكس 2741750 مانف

> دار أطلس ـ الرياض ماتف 4266104

دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة ماتف 6322471 <sub>م</sub>ناكب 6322471

> مكتبة المأمون ـ جدة ماتف 6446614

دار البدوى ـ المدينة المنورة ماتف 0503000240

مكتبة جرير - الرياض وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها مانف 2741578 <sub>-</sub> فاكس 2741750

دار التدمرية - الرياض ماتف 4924706 .. فاكس 4937130



### والموتزعوق للغنمذوق خارج والمنكذ ولعربية ولتبعؤونه

مكتبة تريم الحديثة .. حضرموت هاتف 417130 ماكس 418130 دار القدس ـ صنعاء ماتف 1881 0096777771 الجمهورية اللبنانية الذار العربية للعلوم ـ بيروت هانف 785107 ناكس 786230 مكتبة التمام . بيروت هاتف 707039 ـ جوال 03662783 المملكة الأردنية الهاشمية دار محمد دندیس ـ عمّان ماتف 4653390 ناكس 4653380

جمهورية أندونيسيا

مكتبة دار البيان ـ حَوَلى ماتف 2616495 ـ فاكس 2616490 دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حَوَلي مانف 2658180 ـ فاكس 2658180

الجمهورية العربية السورية دار السنابل ـ دمشق ماتف 2242753 ماكس 2237960 مكتبة المنهاج القويم ـ دمشق مانف 2235402 مانف 2235402 مانف

مملكة البحرين مكتبة الفاروق المنامة ماتف 17272204 \_ 17272204 ناكس 17256936

الجمهورية التونسية الدار المتوسطية للنشر ـ تونس

الإمارات العربية المتحدة مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي ماتف 2211949 ـ فاكس 137 2225 ماتف دار الفقيه \_ أبو ظبي

مانف 6678920 ماكس 6678921 جمهورية مصر العربية دار السلام ـ القاهرة

ماتف 2704280\_2741578 مكتبة نزار مصطفى الباز - القاهرة ماتف 25060822\_جوال 0122107253

> مكتبة الأقصى والدوحة مانف 4316895\_4437409 فاكس 2291135

المملكة المفربية دار الأمان ـ الرباط 

جمهورية داغستان مكتبة دار الرسالة \_ محج قلعة ماتف 0079285708188 ماتف 0079882904764

الجمهورية التركبة مكتبة الإرشاد وإستانبول مانف 02126381633 فاكس 02126381700



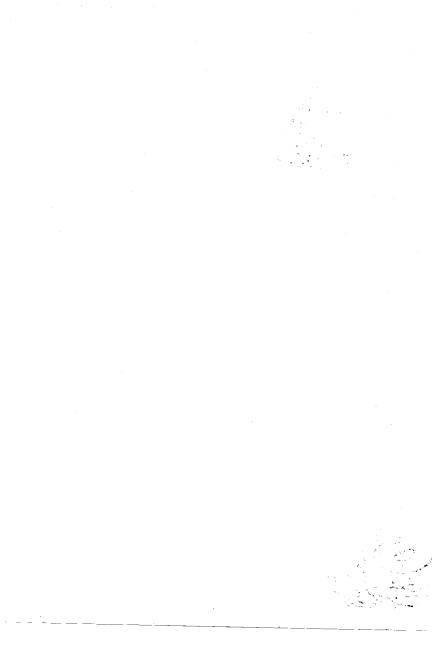



إلىٰ باني الجيل الذي باهي الله به ملائكتَهُ.

إلىٰ من تورَّمتْ قدماهُ من طول القنوتِ الخاشع بين يدي مولاه ، متذوِّقاً حلاوةَ المناجاة .

إلى الرحمة المهداة ، إلى المثل الأعلى للبشرية .

إلىٰ أعظم إنسانٍ عرف ربَّه ، وتحولت كلُّ ذرة في كيانه إلىٰ قوة ساجدة ، ثم سرىٰ هاذا النور إلىٰ مَنْ حولَهُ ، فإذا الأرضُ تنافس السماءَ في السمو .

إلىٰ من هدانا إلىٰ مكارم الأخلاق صلَّى اللهُ عليه وآله وصحبه وسلّم:

أُهدي أشرفَ الكَلِم من سيرتِهِ الوضاءةِ في جبينِ التاريخ ، التي ترسمُ لنا منارَ الهدي ، وتحملُ علىٰ حسن التأسِّي . فهو إهداءٌ منه وإليه صلَّى اللهُ عليه وآله وصحبه وسلَّم الراجي من الله القبول

محترغتار بضوح عزقول

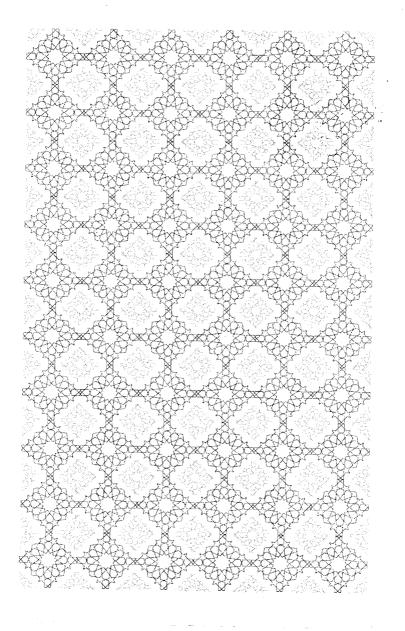



والركتور محروروارعى شميلة للعفاهرك

حمداً لمن نوَّر بصائر المتقين ، فاقتفوا منهج النبي الأمين ، وسلكوا سبيل الصالحين ، وارتقوا في مراقي الموحدين ، وصلاة وسلاماً على ذي الخلق العظيم ، الرؤوف الرحيم، المكسوِّ في التنزيل بحلل الثناء والتكريم:

رحمةٌ كلمه وحررمٌ وعرمٌ ووقارٌ وهيبةٌ وحياءُ ما سوى خُلْقه النسيم ولا غير محيَّاه الروضةُ الغناءُ

فصلوات الله تترى وسلامه يتوالى عليه ما همت غادية على الآكام، وما أمطرت سارية على مراتع الصحب الكرام، ورضوان الله تعالى ورحمته على أولئتك الغر الليوث الذين حملوا مشاعل الهداية إلى الخلق، فجاهدوا في الله حق جهاده، وتميزوا بثناء الله عليهم في الفرقان، مقروناً بوعدهم بتلك الجنان؛ لما لهم من سير عطرة، ونهج حنيف، وارتقاء في مراقى الفلاح.

#### أما بعد:

فإن أعظم الشخصيات على الإطلاق ، وأكرم الأنبياء على الله بالاتفاق ، ومن ساد الخلائق كلهم في سائر الآفاق ، هو أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ، المخصوص بجوامع الكلم ، والمنصور بالرعب مسيرة شهر ، فهو الذي أُمِرْنَا بالاقتداء به ، واتباع سنته ، واقتفاء سيرته ؛ لأن كل ذلك بيان للتنزيل الحكيم الموكول إلى هاذا النبي الكريم .

وقد أبدع رواة الآثار ورجال الحديث الأبرار في تسطير سيرته العطرة ، وأخلاقه النضرة ، وشمائله التي تعجز الألسن عن استقصائها أو استيعابها ، وكان المتفننون في نقل سيرته صلى الله عليه وسلم ، وذكر غزواته وسراياه ، وما تضم هذه الأحداث من أمور عظام ، ومناقب لأولئك الصحب الكرام ، متعددة متشعبة ، ما بين مبسوط ومختصر ، وما بين مسنِد ومعلِّق للخبر :

وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم

ومن المعلوم لدى أرباب الأثر وأصحاب الرواية والنظر: أن السِّير لم تأت كلها مروية بالأسانيد المتصلة علىٰ شرط أصحاب الصحاح ، بل فيها الصحيح وما يقاربه ، والضعيف وما يتقاعد عن مرتبته ، حتىٰ قال الولي العراقي في « ألفيته » :

وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا

بيد أن كتابنا هاذا المسمى « نور العيون في سيرة الأمين المأمون » قد ضرب في الصحة بسهم وافر ، وفيه من المعارف ما يطيب به الخاطر ، وما تتحلى به الطروس والدفاتر ، وهو مع اختصاره قد جمع فأوعى ، وفاز في ميدان السبق بالقدح المُعلَّى ؛ ولذلك اقتناه أولو الألباب ، وتناقلته أقلام الطلاب ؛ لأنه لبُّ اللباب ، و « كل الصيد في جوف الفرا » ، فهو مع اختصاره زبدة السير ، وعمدة أهل الأثر ، وتذكرة للمنتهي ، وأساس متين للمبتدي .

وكيف لا يكون كذلك؟! ومؤلفه الإمام العلم ، النحرير المُحقق ، والعلامة المدققُ ، أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس ، الذي سارت بمؤلفاته الركبان ، واعترف بجودة تصنيفه أهل هاذا الشان .

وكتابنا هـنذا الذي نقدم له أشبه بمختصر محرر من كتابه الكبير « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » .

ولقد كان هذا الكتاب يرزح في دهاليز المخطوطات، ويقبع في مختلف الخزانات، حتى قيض الله له صاحب الهمة العلية، والعزيمة الحضرمية، صاحب دار المنهاج، فجمع مخطوطاته من سائر البلدان، وأوعز إلى لجنته العلمية بتحقيق هذه الآثار السنية، فكان تحقيقهم تحقيقاً علمياً، حتى صارت النصوص موثقة، والروايات محققة، والأصول معتمدة، والكتاب بادياً في أحلى طلعة، وأبهى حلة؛ لما تميز به من أناقة الطبع، وجودة الأوراق، مع تفنن في الكتابة، وضبط للمتشابه، وتعليق مقتضب على ما يستحق التعليق، فجمعت هذه الطبعة بين حسن المظهر وجودة المخبر.

وهاذا ما يجعلني أشيد بهاذه الطبعة إحقاقاً للحق واعترافاً للدار المنهاج بالسبق ، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل ، وتداخل البهرج والنضار ، حتى احتاج الناظر في كثير من الكتب المحققة إلىٰ ناقد بصير ، وعلامة خبير ؛ لذلك فإني لأشكر صاحب دار المنهاج على هاذه العناية التامة لكتب التراث ، كما أشكر لجنته العلمية التي تقوم على تحقيق مؤلفات الأسلاف بعيدة عن التحريف والاتلاف .



# ترجَكمة المؤلّف"

#### اسمه ونسبه

هو الإمام الحافظ النَّحوي المحدِّث الفقيه الأديب فتح الدِّين أبو الفتح محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد النَّاس ، المَّهير بابن سيِّد النَّاس ، نسبةً إلىٰ جدِّه الثَّاني عشر سيِّد النَّاس بن أبي الوليد .

## مولده ونشأته

ولد في ذي القَعدة سنة إحدىٰ وسبعين وستِّ مئة بالقاهرة .

ونشأ في بيت علم وفضل ورياسة ، وكان والده من العلماء الكبار ، ممَّا هيَّأَ للإمام نشأة علميَّة منذ الصِّغر .

<sup>(</sup>۱) مصادر الترجمة : «سير أعلام النبلاء» (الجزء المفقود/٤٦)، «الدرر الكامنة » (٢٠٨/٤)، «شذرات الذهب»، (٨٩/٨).

## طلبه للعلم

وعندما بلغ السنة الرَّابعة.. أحضره والده دروس العلم ومجالس السَّماع ، ثمَّ طلب العلم بنفسه ، وكتب بخطه وأكثر واجتهد ، وسمع الكثير من الجمِّ الغفير ، ورحل في سبيل ذلك حتَّىٰ قارب مشايخه الألف .

وجدَّ في السَّيْر علىٰ هاذا الطريق حتَّىٰ برع وساد أقرانه في علوم شتَّىٰ من الحديث والفقه والنحو والسِّير والتاريخ وغير ذلك ، فحرَّر وحَبَّر ، وأجاد وأفاد ، وتبوَّأ مكانة سامية في علوم اللُّغة ونَظَم الشِّعر الرائق ونَثَر النَّثر الفائق ، علاوة علىٰ حسن التَّصنيف والتَّرصيف ، وجودة البديهة ، وحسن الطويَّة والعقيدة السَّليمة .

## ثناء العلماء عليه

قال البرزالي: كان أحد الأعيان معرفة وإتقاناً ، وحفظاً للحديث ، وتفهماً في علله وأسانيده ، وعلماً بصحيحه وسقيمه .

وقال ابن فضل الله : كان أحد أعلام الحفَّاظ ، وإمام

أهل البلاغة ، بحر مكثار ، وحَبْر في نقل الآثار ، وله أدب أسلس قياداً من الغمام بأيدي الرِّياح .

وقال الصفديُّ : كان حافظاً بارعاً ، متفنَّناً في البلاغة ، ناظماً ، ناثراً ، مترسلاً ، حسن المحاورة ، لطيف العبارة .

وقال الذهبي: كان عديم النَّظير في مجموعه ، رأساً في الأدب ، قلَّ أن ترى العيون مثله في فهمه وعلمه وسيلان ذهنه وسعة معارفه ، وكان طيِّب الأخلاق ذا كرم وبذل وإعارة لكتبه .

#### مصنفاته

صنَّف تصانيف كثيرة ، منها :

« عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » ، ولخصه في « نور العيون في سيرة الأمين المأمون » ، وهو كتابنا هاذا .

و « تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة »

و « بشرى اللبيب بذكرى الحبيب » .

و ( مِنَح المِدَح » .

و « المقامات العلية في الكرامات الجلية » .

و « النفح الشذي في شرح جامع الترمذي » ولم يكمله ، وغيرها .

#### وفاته

توفي رحمه الله فجأة في يوم السبت ، حادي عشر شعبان سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، وشُيِّع في جنازة حافلة ، ودفن بالقرافة عند الحافظ ابن أبي جمرة رحمهما الله تعالىٰ .

\* \* \*

## وَصَفُ ٱلنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ

اعتمدنا في إخراج هاذا الكتاب المبارك على نسختين خطيتين :

الأولى: نسخة مكتبة عارف حكمت.

عدد أوراقها (١٣) ورقة ، متوسط عدد أسطرها (١١) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد (١٢) كلمة ، خطها نسخى معتاد .

وهي نسخة مقابلة على نسخة منقولة من نسخة الأصل ، بخط الفاضلة ست الأهل بنة القاضي أبي النصر بن القاضي أبي الفضل الأنصاري رحمها الله تعالى .

ورمزنا لها بـ (أ) .

الثانية : نسخة مكتبة المولوية بحلب رقم ( ٢٤٧ ) . عدد أوراقها ( ٤٠ ) ورقة ، متوسط عدد أسطرها

(٩) أسطر ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد (٩) كلمات ، خطها نسخي سميك ، بها رطوبة ، وقد أثرت الأرضة فيها .

ورمزنا لها بـ ( ب ) .

\* \* \*

## مَنْهُجُ الْعُـمَـلِ فِالْكِيَابِ

- تم بحمد الله وتوفيقه الاعتماد على النسخة (أ) كأصل، فبعد نسخها قوبلت على النسخة (ب)، مع إثبات أهم الفروق التي يمكن أن تعتبر.
  - \_ شَكْل الكتاب شَكْلاً كاملاً موضِّحاً ومبيِّناً .
- تحلية الكتاب بمنهج ترقيمي علمي مبتكر وهو المنهج المعتمد لدى دار المنهاج .
- تخريج جميع الأحاديث والآثار وعزوها إلى مظانها .
- شرح وبيان المشكل من الكلمات وبعض العبارات . - وضع عنوانات جانبية تساعد على الوصول إلى
- - ـ وضع بعض التعليقات التي رأيت أن فيها فائدة .
    - \* \* \*



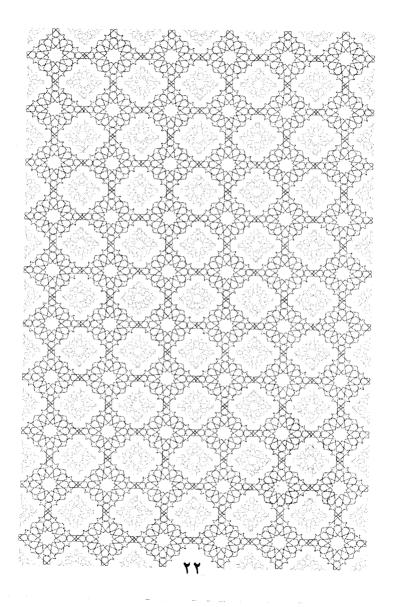

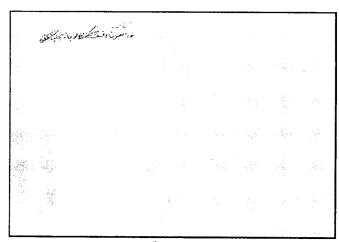

## راموز ورقت العنوان للنِسخة (1)



هذا حستا مرتساته و أخرى مرتساته و المام العالم العلامة المت وتتن فتح الديد الوالفتح تحديث لا بنجاد باستيد القاس العرق الريتم فقت الله وحمالية القالم العرق الريتم فقت الله وحمالية القالم الذي بعشد في الماني المتناف وحمة على من اعتديد والعلي المناف الذي المعدد في الماني

## راموزالورق للأولى للنسخ . (1)

والمعاون المعاون المع

## راموزالورق الأخيرة لينسخ (1)

المراق الأراق ا

راموز ورقت العنوان للنِّسخة (ب)

الهذا يدر ها تنويس و دونه كم و با با مساوسته به منه المنافع و منه مكاوساته به المنافع و منه مكاوساته و منه مكاوساته و منه مكاوساته و المنافع و ال

لمتصافر المراجي بسيدان الما أيض وما في الرائي مراكه المثال الم ولين مو التي است عن لمان موسط في مانت كا والا المساول المواسط المائلة في المست كانه المراجية والمؤخذ المائلة والمائلة والمدينة المائلة المراجية والمؤخذ المائلة والمائلة والمدينة المدينة المائلة في المواسط المواسطة والمائلة والمائلة والمائلة والمثالة والمائلة والمثالة والمائلة والمثالة والمائلة والمثالة والمدينة المائلة والمدينة المائلة والمدينة المائلة والمنازلة المنازلة المائلة والمنازلة المنازلة المنازلة المائلة والمنازلة المائلة والمنازلة المائلة والمنازلة المنازلة المائلة والمنازلة المنازلة المنازلة المائلة المنازلة المنازل

نياد اسلام در الله الله المساورة و من الما دو و و من الما الله و و و الله و و الله الله و و الله و و الله و الله

## راموزالورق الأولى لينست (ب)

ملعه اصابات الزيمة وضياه اليدولان و هذه الخاج المستوالية المديرة الموادية المستوالية و المديرة المدير

را من بعد الم التركيب و لم يعد استهاد مديده و تشكيد المعالمة المعالمة التركيب المن المعالمة المنافعة من المنافعة المناف

راموز الورق قبل لأخيرة للنّبخ، (ب)



راموز الورق الأخيرة للينبخ (ب)



في تلخيص سَيْنِيرَةِ الْكَمْيِينُ الْمَأْمُون صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَصْنيفُ الشَّتَيْخ الامِتَامُ الْعَتَلاَمَة الْحَقِّق شَمْسِلْ لِدِّين أَدِعْ بَدُ اللَّهُ عُجَدَّ الْمُعَلَّمِ الْمَاسِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى (١٧١- ٢٧٢هـ)

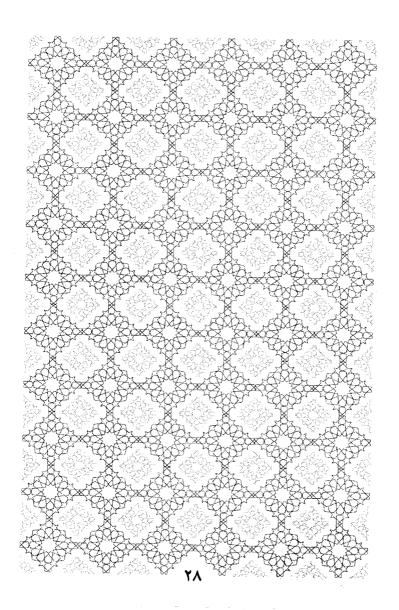



# بِشُ إِللَّهِ ٱلرِّمْنِ ٱلرَّحِينَ مِ

قَالَ ٱلشَّيْخُ ٱلإِمَامُ ٱلْعَلَّامَةُ ٱلْمُحَقِّقُ ٱلْمُتْقِنُ فَتْحُ ٱلدِّينِ أَبُو ٱلْفَتْحِ مُحُمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱبْنِ سَيِّدِ ٱلنَّاسِ ٱللهُ رُوْحَهُ:

بَعْدَ حَمْدِ ٱللهِ فَاتِحِ أَبْوَابِ ٱلنَّدَىٰ ، وَمَانِحِ أَسْبَابِ ٱلْهُدَىٰ ، وَمَانِحِ أَسْبَابِ ٱلْهُ اللهُ وَٱلصَّلَاةِ وَٱلسَّلَامِ عَلَىٰ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي ٱبْتَعَثَهُ ٱللهُ مَحَجَّةً عَلَىٰ مَنِ ٱعْتَدَىٰ ، وَاللهِ وَصَحْبهِ ٱلَّذِينَ أَحْيَوْا سُنَتَهُ عَلَىٰ طُولِ ٱلْمَدَىٰ .

فَلَمَّا وَضَعْتُ كِتَابِي ٱلْمُسَمَّىٰ: « عُيُونَ ٱلْأَثَرِ فِي فُنُونِ ٱلْمَعَازِي وَٱلشَّمائِلِ وٱلسِّيَرِ » ، مُمْتِعاً فِي بَابِهِ ، مُغْنِياً عَمَّا سِوَاهُ لِقَاصِدِي هَلْذَا ٱلْعِلْمِ وَطُلَّابِهِ. . رَأَيْتُ أَنْ أُلَخِّصَ فِي

<sup>(</sup>١) المحجَّة : جادَّة الطريق .

هَاذِهِ ٱلْأَوْرَاقِ مِنْهُ مَا قَرُبَ مَأْخَذُهُ وَنَقْلُهُ ، وَسَهُلَ تَنَاوُلُهُ وَخَمْلُهُ ، وَسَهُلَ تَنَاوُلُهُ وَخَمْلُهُ (١) ؛ لِيَكُونَ لِلْمُبْتَدِي تَبْصِرَةً ، وَلِلْمُنْتَهِي تَذْكِرَةً .

وَسَمَّيْتُهُ :

« نُورَ ٱلْعُيُونِ فِي تَلْخِيصِ سِيرَةِ ٱلْأَمِينِ ٱلْمَأْمُونِ »

فَنَقُولُ وَمِنَ ٱللهِ نَسْتَمِدُ تَوْفِيقَنَا ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُ أَنْ يُسَهِّلَ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ طَرِيقَنَا :

<sup>(</sup>١) في (ب): (وما سهل مكتوبه وحمله).



## [ذِكْرُ نَسَبِ] ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُوَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَلْكِ بْنِ أَلنَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ غُلْلِبِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُلْرِكَةَ بْنِ عَدْنَانَ .

هَلذَا هُوَ ٱلْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَفِيمَا بَعْدَ عَدْنَانَ إِلَىٰ آدَمَ خِلَافٌ كَثِيرٌ<sup>(١)</sup> .

(۱) ذكر هـٰذا النسب الشريف بتمامه البخاري في (كتاب المناقب)، باب : مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، والبيهقي ( ٣٦٥/٦)، وابن سعد ( ٥/١٥)، وغيرهم، وما وراء ذلك من النسب فيه اختلاف كثير .

وقد أفرد العلامة السيد عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا آدم بالتأليف ، وتكلم على كل واحد منهم تفصيلاً ، وأتى بأصح ما ورد فيه ، فأفاد وأجاد رحمه الله تعالىٰ ، وسمىٰ هاذا الكتاب « الصرح الممرَّد والفخر المؤبد لآباء سيدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم » ، وهو من منشورات دار الحاوي في بيروت .

وَأُمُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنَهُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ (١).

## [مَوْلِدُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وُلِدَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ ٱلْأُوَّلِ مِنْ عَامِ ٱلْفِيلِ ؛ قِيلَ : ثَالِيْهُ ، وَقِيلَ : ثَالِثُهُ ، وَقِيلَ : ثَالِثُهُ ، وَقِيلَ : ثَالِيْهُ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَكَانَتْ قَدْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ عِنْدَ ٱلْجَمْرَةِ ٱلْوُسْطَىٰ (٢) ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَالِكَ .

وَلَيْلَةُ مِيلَادِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ٱضْطَرَبَ إِيوَانُ كِسْرَىٰ حَتَّىٰ سُمِعَ صَوْتُهُ ، وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ

<sup>(</sup>۱) ذكره البيهقي في «الدلائل» (۱/۱۸۳)، وابن هشام (۱۱۵٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) لأن عادة العرب إذا دخل الرجل على امرأته عند أهلها . . أقام عندها ثلاثة أيام ، وكان منزل أهل السيدة آمنة عند الجمرة الوسطىٰ ، والله أعلم . انظر « السيرة الحلبية » ( ١٩/١ ) .

شُرْفَةً ، وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسِ وَلَمْ تَخْمُدْ قَبْلَ ذَالِكَ بِأَلْفِ عَام ، وَغَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةً (١) .

## [رَضَاعُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَأَرْضَعَتْهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُوَيْبِ ٱلْهُذَالِيَّةُ ، وَعِنْدَهَا شُقَّ صَدْرُهُ وَمُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً بَعْدَ أَنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَأَرْضَعَتْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضاً ثُوَيْبَةُ ٱلْأَسْلَمِيَّةُ جَارِيَةُ أَبِي لَهَبٍ .

وَحَضَنَتْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَيْمَنَ بَرَكَةُ ٱلْحَبَشِيَّةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (١/٦٦١)، وأبو نعيم في «الدلائل» (١٣٦/١)، وأبو نعيم في «تاريخ «الدلائل» (١/٤٦١)، وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/٣٥) من حديث طويل وقال: هاذا حديث منكر غريب، وانظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه ألله تعالىٰ علىٰ «المصنوع» (ص١٨). وغاضت: نفد ماؤها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ( ۲۲۱/۱۹۲ ) ، وابن حبان ( ۱۳۳۶ ) ، وأحمد
 (۲) ۱۲۱/۳ ) ، والبيهقي في « الدلائل » ( ۱۳۰/۱ ) ، وغيرهم .

وَكَانَ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ ، فَلَمَّا كَبِرَ . . أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا زَيْدَ بْنَ حَارثَةَ .

# [نَشْأَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَتُوُفِّيَ أَبُوهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَمْلٌ ؛ وَقِيلَ : وَلَهُ شَهْرَانِ ، وَقِيلَ : مَاتَ أَبُوهُ وَلَهُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا (١) .

وَمَاتَتْ أُمُّهُ وَهُوَ ٱبْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَقِيلَ : سِتِّ سَنَوَاتٍ<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الراجع - والله أعلم - هو القول الأول . قال الصالحي الشامي في «سيرته » ( ۳۹۸/۱ ) بعدما ذكره : ( هذا ما جزم به ابن إسحاق ورجحه الواقدي وابن سعد والبلاذري وصححه الذهبي ، وقال ابن كثير : إنه المشهور ، وقال ابن الجوزي : إنه الذي عليه معظم أهل السير ، ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي ) .

<sup>(</sup>٢) والقول الثاني هو الأشهر، وقد ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق (٢) والقول الثاني هو الأشهر، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١٦٨/١)، وقال: هو الثبت، وقدمه الذهبي في «تاريخه» (١/٥٠). ولعله الراجع، والله أعلم.

وَكَفَلَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدُّهُ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِب.

فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِي سِنِينَ وَشَهْرَيْنِ وَعَشَرَةً أَيَّامٍ.. تُوُفِّيَ جَدُّهُ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ، فَوَلِيَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبِ.

وَلَمَّا بَلَغَ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ.. خَرَجَ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى ٱلشَّامِ ، فَلَمَّا بَلَغَ بُصْرَىٰ . رَآهُ بَحِيرَا ٱلرَّاهِبُ ، فَعَرَفَهُ بِصِفَتِهِ ، فَجَاءَهُ ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : هَلْذَا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ يَبْعَثُهُ ٱللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، إِنَّكُمْ حِينَ أَقْبَلْتُمْ مِنَ ٱلْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلَا لِلْعَالَمِينَ ، إِنَّكُمْ حِينَ أَقْبَلْتُمْ مِنَ ٱلْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلَا لَلْعَالَمِينَ ، وَإِنَّا نَجِدُهُ فِي شَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِداً وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ ، وَإِنَّا نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا مَوْصُوفاً ، وَعِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَنَا مَعْرُوفاً ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي طَالِبٍ : لَئِنْ قَدِمْتَ بِهِ ٱلشَّامَ . . لَيَقْتُلَنَّهُ ٱلْيَهُودُ . فَرَدَّهُ خَوْفاً عَلَيْهِ مِنْهُمْ (١ ) .

ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً ثَانِيَةً إِلَى ٱلشَّامِ مَعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/۲۱)، والترمذي (۳۲۲۰)، والبيهقي في «الدلائل» (۲۱۷/۱). وانظر «الدلائل» (۲۱۷/۱). وانظر «الإصابة» (۲۷۹/۱).

مَيْسَرَةَ غُلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فِي تِجَارَةٍ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ ٱلشَّامَ . . نَزَلَ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ قَرِيباً مِنْ صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ ، فَقَالَ ٱلرَّاهِبُ : مَا نَزَلَ تَحْتَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ قَطُّ إِلَّا نَبِيُّ (١) ؛ وَكَانَ مَيْسَرَةُ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ

(١) قال السهيلي في « الروض الأنف » ( ١٥١/٢ ) : (أي : ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبي ، ولم يُرد : ما نزل تحتها قط إلا نبي ؛ لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك ، وإن كان في لفظ الخبر « قط » فقد يتكلم بها على جهة التوكيد للنفي ، والشجرة لا تعمر في العادة هذا العمر الطويل حتى يدرى أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى أو غيره من الأنبياء ، ويبعد في العادة أيضاً أن تكون شجرة تخلو من أن ينزل تحتها أحد حتى يجيء نبي ، إلا أن تصح رواية من قال : « لم ينزل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم » ، وهي رواية عن غير ابن إسحاق ، فالشجرة على هذا مخصوصة بهذه الآية ) .

قال الصالحي الشامي في « سبل الهدى والرشاد » ( ٢١٩\_٢١٨) : وأقره في « الزهر » و« النور » .

وتعقبه الإمام العلامة عز الدين ابن جماعة بأنه مجرد استبعاد لا دِلالة فيه على امتناع ولا إحالة ، وبأنه استبعاد يضعفه معارضة ظاهر الخبر وكون متعلقات الأنبياء مظنة خرق العادة ، فلا يكون حينتذ ذلك من طول البقاء وصرف غير الأنبياء عن النزول تحتها ببعيد ، وذلك واضح فتفطَّن .

قلت : ويؤيد ما ذكره الشيخ عز الدين ما سبق نقله عن أبي سعد ، وما في • أسباب النزول » للإمام الواحدي أن أبا بكر رضي الله عنه صحب ٱلْهَاجِرَةُ وَٱشْتَدَّ ٱلْحَرُّ. نَزَلَ مَلَكَانِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَنْظُرُهُمَا يُظِلَّانِهِ .

وَلَمَّا رَجَعَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرِهِ ذَالِكَ. . تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ ، وَعُمُرُهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَشَهْرَانِ وَعَشَرَةً أَيَامٍ (١) ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَالِكَ .

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْساً وَثَلَاثِينَ سَنَةً. . شَهِدَ بُنْيَانَ ٱلْكَعْبَةِ ، وَوَضَعَ ٱلْحَجَرَ ٱلأَسْوَدَ بِيَدِهِ (٢) .

النبيَّ صلى الله عليه وسلم في سفره إلى الشام ، فنزلوا منزلاً فيه سدرة ، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها ، وذهب أبو بكر يسأل عن الدِّين ، فقال له الراهب : الرجل الذي في ظل الشجرة من هو ؟ قال : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، قال : هاذا والله نبي ؛ ما استظل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريم إلا محمد بن عبد الله .

وذكر العلماء بالنبات أن الزيتون قد تُعَمَّر الشجرة منه ثلاثة آلاف سنة وما يقارب ذلك ، والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « الدلائل » ( ٢٦/٢ ) ، وأبو نعيم في « الدلائل »
 ( ١٩/١ ) ، وابن سعد ( ١٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الدلائل » ( ٢/٢٢ ) ، وابن سعد ( ١٤٥/١ ) .

# [بِعْثَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيَوْماً.. أَبْتَعَثَهُ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِلْعَالَمِينَ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِٱلْوَحْيِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ بِغَارِ حِرَاءٍ، فَقَالَ : أَقْرَأْ، فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : «مَا أَنَا فَقَالَ : أَقْرَأْ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي بِقَارِئُ »، قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي بَقَالِ ؟ أَقْرَأْ، فَقَالَ : إقْرَأْ، فَقَالَ لِي فِي ٱلثَّالِيَةِ : ﴿ ٱقْرَأْ، وَلَيُكَ ٱلْأَكُمُ اللهِ إِلَيْ فِي ٱلثَّالِيَةِ : ﴿ ٱقْرَأْ وَرَبُكَ ٱلْأَكُمُ اللهِ إِلَيْ فِي الثَّالِيَةِ : ﴿ ٱقْرَأْ وَرَبُكَ ٱلْأَكُمُ اللهِ اللهِ مَا أَنَا بِقَارِئَ عَلَيْ اللهِ مَا أَنَا بِقَارِئُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَكَانَ مَبْدَأُ ٱلنُّبُوَّةِ فِيمَا ذُكِرَ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ ثَامِنَ شَهْرِ رَبِيعٍ ٱلْأَوَّلِ .

ثُمَّ حَاصَرَهُ أَهْلُ مَكَّةَ فِي ٱلشِّعْبِ ، فَأَقَامَ مَحْصُوراً دُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣) ، ومسلم (١٦٠) .

ٱلثَّلَاثِ سِنِينَ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ (١) ، وَخَرَجَ مِنَ ٱلْحِصَارِ وَلَهُ تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً .

وَبَعْدَ ذَلِكَ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ وَوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً.. مَاتَ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ وَمَاتَتْ خَدِيجَةُ بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ بِثَلَاثَةِ أَبُو طَالِبٍ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٢).

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ سَنَةً وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.. قَدِمَ عَلَيْهِ جِنُّ نَصِيبِينَ ، فَأَسْلَمُوا<sup>(٣)</sup>.

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَتَسْعَةَ أَشْهُرٍ.. أُسْرِيَ بِهِ مِنْ بَيْنِ زَمْزَمَ وَٱلْمَقَامِ إِلَىٰ بَيْتِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٣١١/٢)، وأبو نعيم في
 «الدلائل» (٣٦٦/١)، وابن سعد (١٨٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الدلائل » ( ٣٥٢/٢ ) ، وروى ابن سعد

<sup>(</sup> ١/ ١٢٥ ) أنها توفيت بعد أبي طالب بشهر وخمسة أيام ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٨٦٠)، وأحمد ( ٢٥٨/١)، والطبراني في « الكبير » ( ٢٥/١٠). ونصيبين : مدينة قديمة في تركيا ما بين النهرين على الحدود السورية شرقي غازي عينتاب .

ٱلْمَقْدِسِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِٱلْبُرَاقِ ، فَرَكِبَهُ وَعُرِجَ بِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَفُرِضَتِ ٱلصَّلَاةُ (١) .

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثاً وَخَمْسِينَ سَنَةً. . هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فِي يَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ ٱلْأَوَّلِ ، وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ ، فَأَقَامَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ سَوَاءً ، وَتُوُفِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَفِي بَعْضِ هَانِهِ ٱلتَّوَارِيخِ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ ٱلنَّقْلِ ، فَكَرْنَا مِنْهُ مَا حَصَرْنَاهُ مِنْهَا فِي كِتَابِنَا ٱلْمُسَمَّىٰ بِـ « عُيُونِ ٱلْأَثَرِ » .

### [مَغَازِيه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَكَانَتْ غَزَوَاتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَالَـٰهِ ٱلْمُدَّةِ خَمْساً وَعِشْرِينَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۳۸۸۷) ، ومسلم ( ۱٦٤) . قال النووي في «شرح مسلم » ( ۲۱۱۲) : أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة ، إحداهما : بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة ، والثانية : بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة .

قَاتَلَ مِنْهَا فِي سَبْعٍ ؛ بَدْرٍ ، وَأُحُدٍ ، وَٱلْخَنْدَقِ ، وَبَنِي قُرَيْظَةَ ، وَبَنِي أَلْمُصْطَلِقِ، وَخَيْبَرَ ، وَحُنَيْنٍ ، وَٱلطَّائِفِ(١).

وَقِيَل : قَاتَلَ أَيْضاً بِوَادِي ٱلْقُرَىٰ وَٱلْغَابَةِ وَبَنِي ٱلنَّضِيرِ .

# [بُعُوثُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَكَانَتْ بُعُوثُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْواً مِنْ خَمْسِينَ .

# [حَجُّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَحَجَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ أُولَشْلَّمَ بَعْدَ فَرْضِ ٱلْحَجِّ حَجَّةً وَاحِدَةً ، وَقَبْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْن .

وَخَرَجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ نَهَاراً بَعْدَ أَنْ تَرَجَّلَ (٢) وَٱدَّهَنَ وَتَطَيَّبَ ، فَبَاتَ بِذِي ٱلْحُلَيْفَةِ (٣) ،

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ رسماً في غزوة خيبر وحنين، فأثبتها من مجموع النسخ ؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيهما ، وقد نقل الحافظ في « الفتح » ( ٢٨١/٧ ) عن موسىٰ بن عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسه في ثماني غزوات ، والله أعلم . (٢) ترجّل : سرّح شعره ونظفه .

<sup>(</sup>٣) ذو الحليفة = ( آبار علي ) : ميقات أهل المدينة المنورة ، تقع على =

وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَتَانِي ٱللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَلْذَا ٱلْوَادِي ٱلْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّة »(١).

فَأَحْرَمَ بِهِمَا قَارِناً .

وَدَخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْأَحَدِ بُكْرَةً مِنْ كَدَاءٍ مِنَ ٱلثَّنِيَّةِ ٱلْعُلْيَا ، وَطَافَ لِلْقُدُومِ ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَىٰ كَدَاءٍ مِنَ ٱلثَّنِيَّةِ ٱلْعُلْيَا ، وَطَافَ لِلْقُدُومِ ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَىٰ أَرْبَعاً ، ثُمَّ أَمَرَ مَنْ لَم أَرْبَعاً ، ثُمَّ أَمَرَ مَنْ لَم يَسْقِ الْهَدْيَ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَنَزَلَ بِأَعَلَى يَسْقِ الْهَدْيَ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَنَزَلَ بِأَعَلَى الْحُجُونِ .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ٱلتَّرْوِيَةِ. . تَوَجَّهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مِنَى ، فَصَلَّىٰ بِهَا ٱلظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ وَٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعِشَاءَ ، وَبَاتَ بِهَا ، وَصَلَّىٰ بِهَا ٱلصُّبْحَ .

فَلَمَّا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ. . سَارَ إِلَىٰ عَرَفَةَ ، وَضُرِبَتْ قُبُّتُهُ

<sup>=</sup> بعد ( ٩ ) كيلو مترات جنوبي المدينة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٥٣٤ ) ، والوادي المبارك : وادي العقيق .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَمِرَةَ (١) ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّىٰ زَالَتِ ٱلشَّمْسُ ، فَخَطَبَ ٱلنَّاسَ وَصَلَّىٰ بِهِمُ ٱلظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْن .

ثُمَّ رَاحَ إِلَى ٱلْمَوْقِفِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ حَتَّىٰ زَاغَتِ ٱلشَّمْسُ .

ثُمَّ دَفَعَ إِلَى ٱلْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ ٱلْغُرُوبِ، وَبَاتَ بِهَا، وَصَلَّى ٱلصُّبْحَ.

ثُمَّ وَقَفَ بِٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ أَسْفَرَ .

ثُمَّ دَفَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَىٰ مِنْمَى مَنْمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَانَ يَرْمِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا ٱلْجَمَرَاتِ ٱلثَّلَاثَ مَاشِياً

<sup>(</sup>١) نمرة: جبيل تراه غرب مسجد عرفة ، ومسجد عرفة يسمى مسجد نمرة ، يفصل مسيل عرنة بين عرفة ومسجدها وبين نمرة ، وهي على حدود الحرم ، ونمرة ليست من عرفات على المشهور كما نقل الإمام الدميري في « النجم الوهاج » ( ٣٠/٣) وفي العصر الحاضر أُضيفت توسعات ملحقة بالمسجد تدخل في حدود عرفات .

بِسَبْعِ سَبْع ، يَبْدَأُ بِٱلَّتِي تَلِي ٱلْخَيْفَ ، ثُمَّ بِٱلْوُسْطَىٰ ، ثُمَّ بِالْوُسْطَىٰ ، ثُمَّ بِحَمْرَةِ ٱلْعَلَّةِ ، وَيُطِيلُ ٱلدُّعَاءَ عِنْدَ ٱلأُولَىٰ وَٱلثَّانِيَةِ .

وَنَحَرَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ نُزُولِهِ مِنَى ، وَأَفَاضَ إِلَى ٱلْبَيْتِ ، فَطَافَ بِهِ سَبْعاً ، ثُمَّ أَتَى ٱلسِّقَايَةَ ، فَاسْتَسْقَىٰ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَى .

ثُمَّ نَفَرَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ ، فَنَزَلَ ٱلْمُحَصَّبَ (١) ، وَأَعْمَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا مِنَ ٱلتَّنْعِيمِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِٱلرَّحِيلِ .

ثُمَّ طَافَ لِلْوَدَاعِ ، وَتَوَجَّهَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ (٢) .

وَأَمَّا عُمَرُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . فَأَرْبَعٌ ، كُلُّهَا فِي ذِي ٱلْقَعْدَةِ .

#### [صِفَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ

 <sup>(</sup>١) المحصّب: لم يبق منها شيء اليوم لتوسع البنيان في مكة المكرمة ،
 وهي بين الحجون إلى المسجد الحرام عند الثنية العليا .

<sup>(</sup>٢) حديث حَجَّة الوداع أخرجه مسلم كاملاً من حديث جابر رضي الله عنه ( ١٢١٨ ) ، ورواه البخاري مقطعاً في ( كتاب الحج ) .

ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، أَبْيَضَ ٱللَّوْنِ ، مُشْرَباً بِحُمْرَةٍ ، يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَعْرُهُ شَعْرُهُ شَعْرُهُ شَعْرُهُ شَعْرُهُ شَعْرَةً أَذُنَيْهِ ، وَلَمْ يَبْلُغِ ٱلشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرِينَ شَعْرَةً ، ظَاهِرَ ٱلْوَضَاءَة يَتَلَأُلاً وَجُهُهُ كَٱلْقَمَرَ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ .

حَسَنَ ٱلْخَلْقِ مُعْتَدِلَهُ .

إِنْ صَمَتَ . فَعَلَيْهِ ٱلْوَقَارُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ . . سَمَا وَعَلَاهُ ٱلْبَهَاءُ .

أَجْمَلَ ٱلنَّاسِ وَأَبْهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ وَيُ فَيِدٍ ، وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ وَيِبِ ، حُلْوَ ٱلْمَنْطِقِ ، وَاسِعَ ٱلْجَبِينِ ، أَزَجَّ ٱلْحَاجِبَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَرَنِ ، أَقْنَى ٱلْعِرْنِينِ ، سَهْلَ ٱلْخَدَّيْنِ ، ضَلِيعَ ٱلْفَمِ ، وَشَنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ ٱلنُّبُوَّةِ ، يَقُولُ وَاصِفُهُ : ( لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ) (١١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٦٣٨)، والبيهقي في «الشعب» (١٤١٥)، والبن أبي شيبة (٧/ ٤٤٥)، وابن سعد (١٤١١)، والخطيب في «تاريخه» (٣١/١١). والربعة: بين الطويل والقصير، والأزج: دقيق الحاجبين، والقرن: الاتصال، وأقنىٰ ـ من القنا ـ وهو: احديداب في الأنف، والعرنين: أول الأنف من جهة الحاجبين حيث يكون فيه الشَّمَم، وسهل المخدين: أملسهما، وضليع الفم: واسعه، وكانت من الصفات

#### [أَسْمَاؤُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَمِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ: قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ: « أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا ٱلْمَاحِي ٱلَّذِي يَمْحُو ٱللهُ بِيَ ٱلْكُفْرَ ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ٱلَّذِي يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ يَمْحُو ٱللهُ بِيَ ٱلْكُفْرَ ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ٱلَّذِي يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي ، وَأَنَا ٱلْعَاقِبُ فَلاَ نَبِيَّ بَعْدِي »(١).

وَفِي رِوَايَةٍ : « وَأَنَا ٱلْمُقَفِّي ، وَنَبِيُّ ٱلتَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ ٱلتَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ ٱلرَّحْمَةِ  $(\tilde{Y})$  .

وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » : « وَنَبِيُّ ٱلْمَلْحَمَةِ » ( ") .

<sup>=</sup> المحببة عند العرب ؛ لأنها تدل على الفصاحة ، وأَشنب : أبيض الفم ، ومفلج : متباعد ما بين الثنايا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٥٣٢ ) ، ومسلم ( ٢٣٥٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجها مسلم ( ۲۳۵۵ ) ، وابن حبان ( ۱۳۱۶ ) ، وأحمد
 (٤) ۳۹٥ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) لم أجدها في «صحيح مسلم»، وقد أوردها المزي في «تحفة الأشراف» (٦/ ٤٧٢) وعزاها لمسلم في (الفضائل) وهي عند ابن حبان (٦٣١٤). وقد يستشكل الجمع بين نبي الرحمة ونبي الملحمة أو الملاحم، ونقل العلامة اللحجي في «منتهى السول» (١٤٩/١) عن الخطابي كلاماً جميلاً مفاده: أن بعثه صلى الله عليه وسلم بالحرب والسيف=

وَسَمَّاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ ٱلْعَزِيزِ : بَشِيراً ، وَنَذِيراً ، وَسِرَاجاً مُنِيراً ، وَرَوُّوفاً رَحِيماً ، وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، وَمُحَمَّداً ، وَأَحْمَد ، وَطَلَه ، وَيَاسِينَ ، وَمُزَّمِّلاً ، وَمُدَّرَّمِّلاً ، وَعَبْداً فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَأَنَّهُ لَا وَمُدَّرِّاً ، وَعَبْداً فِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ : ﴿ وَأَنَّهُ لَا وَمُ عَبْدُ اللهِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَأَنَّهُ لَا اللهِ فِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ : ﴿ وَأَنَّهُ لَا اللهِ فِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ : ﴿ وَأَنَّهُ لَا اللهِ عَبْدِهِ عَبْدِهِ عَلْمُ اللهِ فِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ : ﴿ وَأَنَّهُ لَا اللهِ فِي قَوْلِهِ مَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

من وجوه الرحمة ؛ لأن الله تعالى جرت عادته في الأمم السابقة أنهم إذا كذبوا . . عوجلوا بالعذاب المستأصل ، ورُحمت هاذه الأمة ولم يعاجلوا بالاستئصال ، وأمر بجهادهم ليرتدعوا عن الكفر ، وفي ذلك رحمة ظاهرة . (١) وقد اعتنى كثير من العلماء بجمعها ، وممن أفردها بالتصنيف : العلامة ابن دحية في كتابه « المستوفى » ، والإمام السيوطي في كتابه « البهجة البهية » ، والحافظ السخاوي في كتابه « القول البديع » ، ثم جمع كل ذلك واختصره العلامة النبهاني في كتابه « الأسمى فيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأسما » ، ثم نظم ذلك في « أحسن الوسائل في نظم أسماء النبي الكامل » حيث أوصلها إلى ( ٨٢٤ ) اسما .

### [أَخْلاَقُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَمِنْ أَخْلاَقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا لَعُلْوَهِ فَقَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ ٱلْقُرْآنَ<sup>(١)</sup> يَغْضَبُ لِغَضَبهِ وَيَرْضَىٰ لِرِضَاهُ<sup>(٢)</sup>.

وَلاَ يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَغْضَبُ لَهَا ؛ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ ٱللهُ عَلَيْهِ حُرُمَاتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَالْأَ مَنْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ أَحَدٌ .

وَكَانَ أَشْجَعَ ٱلنَّاسِ وَأَسْخَاهُمْ وَأَجْوَدَهُمْ ، مَا سُئِلَ شَيْئاً فَقَالَ : لا .

وَلاَ يُبَيِّتُ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً ، فَإِنْ فَضَلَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ حَتَّىٰ يَجِدْ مَنْ يَأْخُذُهُ وَجَاءَهُ ٱللَّيْلُ<sup>(٤)</sup> . . لَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ حَتَّىٰ

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٧٤٦ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٠٨ ) ،
 وأحمد ( ٢/ ٩١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٠٣٣ ) ، ومسلم ( ٢٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : (وَفَجَأَهُ ٱللَّيْلُ) .

يَبْرَأَ مِنْهُ إِلَىٰ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ (١) .

لَا يَأْخُذُ مِمَّا آتَاهُ ٱللهُ شَيْئاً إِلَّا قُوتَ أَهْلِهِ عَاماً فَقَطْ مِنْ أَيْسَرِ مَا يَجِدُ مِنَ ٱلتَّمْرِ وَٱلشَّعِيرِ (٢) ، ثُمَّ يُؤْثِرُ مِنْ قُوتِ أَهْلِهِ حَتَّىٰ رُبَّمَا ٱحْتَاجَ قَبْلَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْعَام .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقَ ٱلنَّاسِ لَهْجَةً ، وَأَوْفَاهُمْ ذِمَّةً ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً (٣) .

وَأَحْلَمَ ٱلنَّاسِ وَأَشَدَّهُمْ حَيَاءً ، بَلْ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ ٱلْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا (٤) .

خَافِضَ ٱلطَّرْفِ ، نَظَرُهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، جُلُّ نَظَرِهِ ٱلْمُلَاحَظَةُ (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرج بمعناه أبو داوود (۳۰۵۰)، والبيهقي (۸۰/٦)، وأخرج ابن حبان (٦٣٥٦)، والترمذي (٢٣٦٢) وغيرهم : أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٩٠٤ ) ، ومسلم ( ١٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مِر تخريجه من حديث الترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٥٦٢ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٥٦/٢٢)، والبيهقي في

وَكَانَ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ تَوَاضُعاً ، يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ، أَوْ حُرِّ أَوْ عَبْدِ (١) .

وَكَانَ أَرْحَمَ ٱلنَّاسِ ، يُصْغِي ٱلْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ وَمَا يَرْفَعُهُ حَتَّىٰ تَرْوَىٰ (٢) ؛ رَحْمَةً لَهَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَفَّ ٱلنَّاسِ وَأَشَدَّهُمْ إِذَا إِكْرَاماً لِأَصْحَابِهِ ، لَا يَمُدُّ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمْ ، وَيُوسِّعُ عَلَيْهِمْ إِذَا ضَاقَ ٱلْمَكَانُ ، وَلَمْ تَكُنْ رُكْبَتَاهُ تَتَقَدَّمُ رُكْبَةَ جَلِيسِهِ ، مَنْ رَاهُ بَدِيهَةً . . هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ . . أَحَبَّهُ (٣) .

لَهُ رُفَقَاءُ يَحِفُّونَ بِهِ ، إِنْ قَالَ . . أَنْصَتُوا لِقَوْلِهِ ، وَإِنْ أَمَرَ . . تَبَادَرُوا لِأَمْرِهِ (٤٠٠ .

<sup>«</sup> الشعب » ( ١٤٣٠ ) ، وابن سعد ( ١/٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۰۱۷)، وابن ماجه (۲۱۷۸)، وابن سعد (۲/۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ( ٦٦/١ ) ، والبيهقي ( ٢٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث الترمذي الذي مر تخريجه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٩/٣) ، والطبراني في « الكبير » (٤٩/٤) ، وابن
 سعد (١/ ٢٣١) ، كلهم من حديث أم معبد .

يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِٱلسَّلَامِ (١).

وَيَتَجَمَّلُ لِأَصْحَابِهِ ، وَيَتَفَقَّدُهُمْ ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ ، فَمَنْ مَاتَ . مَوَضَ . عَادَهُ ، وَمَنْ مَاتَ . مَوَا لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ . أَسْتَرْجَعَ فِيهِ وَأَتْبَعَهُ ٱلدُّعَاءَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا . . أِنْطَلَقَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ فِي مَنْزِلِهِ ، وَيَخْرُجُ إِلَىٰ بَسَاتِينِ أَصْحَابِهِ ، وَيَأْكُلُ ضِيَافَاتِهِمْ ، وَيَتَأَلَّفُ وَيَخْرُجُ إِلَىٰ بَسَاتِينِ أَصْحَابِهِ ، وَيَأْكُلُ ضِيَافَاتِهِمْ ، وَيَتَأَلَّفُ أَهْلَ ٱلفَّضْلِ ، وَلَا يَطْوِي بِشْرَهُ عَنْ أَهْلَ ٱلفَضْلِ ، وَلَا يَطْوِي بِشْرَهُ عَنْ أَحْدٍ ، وَلَا يَعْوِي بِشْرَهُ عَنْ أَحْدٍ ، وَلَا يَعْوِي بِشُرَهُ عَنْ وَالْقَوِيُّ وَٱلضَّعِيفُ عِنْدَهُ فِي ٱلْحَقِّ سَوَاءٌ ( ) .

وَلَا يَدَعُ أَحَداً يَمْشِي خَلْفَهُ ، وَيَقُولُ : « خَلُوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ »(٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الشعب» ( ۱۶۳۰ )، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ۱۲۳۲ )، وابن قانع في « معجم الصحابة » ( ۲۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبـرانـي فـي « الكبيـر » ( ١٥٧/٢٢ ) ، والبيهقـي فـي « الشعب » ( ١٤٣٠ ) ، وابن سعد ( ٤٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٣/ ٣٩٧ ) ، والدارمي ( ٤٦ ) .

وَلَا يَدَعُ أَحَداً يَمْشِي مَعَهُ وَهُوَ رَاكِبٌ حَتَّىٰ يَحْمِلَهُ ، فَإِنْ أَبَىٰ . قَالَ : « تَقَدَّمْنِي إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي تُرِيدُ » .

يَخْدُمُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَدَمَهُ ، وَلَهُ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ لَا يَتَرَفَّعُ عَلَيْهِمْ فِي مَأْكَلِ وَلَا مَشْرَبِ وَلَا مَلْبَسِ .

قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : خَدَمْتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَوَٱللهِ مَا صَحِبْتُهُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ لِأَخْدُمَهُ . . إِلَّا كَانَتْ خِدْمَتُهُ لِي أَكْثَرَ مِنْ خِدْمَتِي لَهُ ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ : ( لِمَ فَعَلْتَ كَذَا ؟) وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتَ كَذَا )(١) . كَذَا ؟) وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ : ( أَلَا فَعَلْتَ كَذَا )(١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَمَرَ بِإِصْلَاحِ شَاةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلَيَّ ذَبْحُهَا ، وَقَالَ آخَرُ : عَلَيَّ سَلْخُهَا ، وَقَالَ آخَرُ : عَلَيَّ طَبْخُهَا ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَعَلَيَّ جَمْعُ ٱلْحَطَبِ » . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ نَحْنُ نَكْفِيكَ ؛ فَقَالَ : « قَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٧٦٨ ) ، ومسلم ( ٢٣٠٩ ) .

عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَكُفُونَنِي ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَن يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ »، وَقَامَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ ٱلْحَطَبَ (١) . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَ إِلَى وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَ إِلَى أَلْصَلَاةٍ ، ثُمَّ كَرَّ رَاجِعاً ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : « أَعْقِلُ نَاقَتِي » ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ نَحْنُ نَعْقِلُهَا عَنْكَ ، فَقَالَ : « لَا يَسْتَعِنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِٱلنَّاسِ نَحْنُ نَعْقِلُهَا عَنْكَ ، فَقَالَ : « لَا يَسْتَعِنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِٱلنَّاسِ

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِسُ وَلَا يَقُومُ إِلَّا عَلَىٰ فِرِ ، وَإِذَا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ . . جَلَسَ حَيْثُ ٱنْتَهَىٰ بِهِ الْمَجْلِسُ ، وَيَأْمُرُ بِذَالِكَ ، وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ ، لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَإِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَإِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ . . لَمْ يَقُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ يَقُومَ ٱلَّذِي جَلَسَ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَعْجَلَهُ أَمْرٌ ، فَيَسْتَأْذِنَهُ (٢) .

وَلُوْ فِي قَضْمَةٍ مِنْ سَوَاكٍ » .

<sup>(1)</sup> انظر « كشف الخفاء » ( ٢٩٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ١٥٨/٢٢)، وابن سعد

وَلَا يُقَابِلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَداً بِمَا يَكْرَهُ (١). وَلَا يُعْرَهُ (٢). وَلَا يَخْذِي ٱلسَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا ، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ (٢).

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ ٱلْمَرْضَىٰ ، وَيُحِبُّ ٱلْمَسَاكِينَ ، وَيُجَالِسُهُمْ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ ، وَلَا يَحْقِرُ وَلَا مَلِكاً لِمُلْكِهِ ، يُعَظِّمُ ٱلنِّعْمَةَ وَإِنْ فَقِيراً لِفَقْرِهِ ، وَلَا يَهَابُ مَلِكاً لِمُلْكِهِ ، يُعَظِّمُ ٱلنِّعْمَةَ وَإِنْ قَلَّتْ ، لَا يَذُمُ مِنْهَا شَيْئاً (٣) .

فَمَا عَابَ طَعَاماً قَطُّ ، إِنِ ٱشْتَهَاهُ.. أَكَلَهُ ، وَإِلَّا.. تَرَكَهُ (٤) . تَرَكَهُ (٤) .

<sup>. (</sup> ٤٢٤/١ )

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٨٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ٤٨٣٨ ) ، وابن حبان ( ٦٤٤٣ ) ، والترمذي
 ( ٢٠١٦ ) ، وأحمد ( ٢/ ١٧٤ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١٥٦/٢٢ ) ، والبيهقي في« الشعب » ( ١٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٥٦٣ ) ، ومسلم ( ٢٠٦٤ ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفَظُ جَارَهُ ، وَيُكْرِمُ ضَيْفَهُ ، وَكَانَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ تَبَسُّماً ، وَأَحْسَنَهُمْ بِشْراً ، لَا يَمْضِي لَهُ وَقْتُ فِي غَيْرِ عَمَلٍ للهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ . . إِلَّا ٱخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَطِيعَةَ رَحِم فَيَكُونَ أَبْعَدَ ٱلنَّاسِ مِنْهُ (١) .

يَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ (٢) .

وَيَرْكَبُ ٱلْفَرَسَ وَٱلْبَعْلَ وَٱلْحِمَارَ ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ(٣) .

وَيَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِطَرَفِ كُمِّهِ ، أَوْ بِطَرَفِ رِدَاتِهِ (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٥٦٠ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٥٦٧٦ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد »

<sup>(</sup> ۱۳۵ ) ، وأحمد ( ۱۰۲ / ) ، وعبد بن حميد ( ۱٤٨٢ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك (٢/ ٤٦٨) ، والحارث بن أبي أسامة . انظر «المطالب العالية » ( ٢٨٤/٥ ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلْفَأْلَ ، وَيَكْرَهُ ٱلطِّيَرَةَ (١) .

وَإِذَا جَاءَهُ مَا يُحِبُّ . . قَالَ : «ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ»، وَإِذَا جَاءَهُ مَا يَكْرَهُ . . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ » (٢٠ .

وَإِذَا رُفِعَ ٱلطَّعَامُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنَا ، وَسَقَانَا ، وَآوَانَا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ »(٣) .

وَأَكْثَرُ جُلُوسِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَيَقْصُرُ ٱلذَّكْرَ ، وَيُطِيلُ ٱلصَّلَاةَ ، وَيَقْصُرُ ٱلْخُطْبَةَ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۲۱۲۱)، وابن ماجه (۳۵۳۱)، وأحمد (۲/۳۲)، وغيرهم .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم ( ١/ ٤٤٩) ، وابن ماجه ( ٣٨٠٣) ، والطبراني في
 « الأوسط » ( ٦٦٥٩) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٤٦ ) ، والترمذي ( ٣٣٩٦ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ » ( ١٠٠٤٧ ) ، وابن ماجه ( ٣٢٨٣ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٦٤٢٣)، والحاكم (٦١٤/٢)، والنسائي (٣/١٠٨)، والطبــرانــي فــي « الكبيــر » (٢٨٧/٨)، والبيهقــي فــي

وَيَسْتَغْفِرُ ٱللهَ فِي ٱلْمَجْلِسِ ٱلْوَاحِدِ مِئَةَ مَرَّةً (١).

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمَعُ لِصَدْرِهِ وَهُوَ فِي ٱلصَّلَاةِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ ٱلْمِرْجَلِ مِنَ ٱلْبُكَاءِ (٢).

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ٱلْإِثْنَيْنَ وَٱلْخَمِيسَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (٣) ، وَعَاشُورَاءَ (٤) .

وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ (٥) .

<sup>«</sup> الشعب » ( ٨١١٤ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ۲۷۰۲ ) ، وابن حبان ( ۹۳۱ ) ، وأبو داوود

<sup>(</sup> ۱۵۱۰ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ » ( ۱۰۲۰۳ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة (۹۰۰)، وابن حبان (۲٦٥)، والحاكم

<sup>(</sup> ٢٦٤/١ ) ، وأبو داوود ( ٩٠٠ ) ، والنسائي ( ١٣/٣ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١١٦٢ ) ، وابن حبان ( ٣٦٤١ ) ، وأبو داوود

<sup>(</sup> ۲٤٤٢ ) ، والترمذي ( ٧٤٢ ) ، والنسائي ( ٢٠٣/٤ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٠٠٣ ) ، ومسلم ( ١١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٧٤٢) ولفظه : (كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة ) ، وجاء عند البخاري (١٩٨٤) ومسلم (١١٤٣) عن محمد بن عباد قال : سألت جابراً رضي الله عنه : أنهى النبي صلى الله عليه

وَأَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ (١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ (٢) ؛ ٱِنْتِظَاراً لِلْوَحْي .

وَإِذَا نَامَ. . نَفَخَ (٣) ، وَلَا يَغِطُّ .

وَإِذَا رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ.. قَالَ: « هُوَ ٱللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ »(٤) .

وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال: نعم ، وزاد غير أبي عاصم \_أي: شيخ البخاري\_يعني : أن ينفرد بصومه . ويُجمع بينهما بأن حديث الترمذي يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم . قاله الحافظ في «الفتح» ( ٤/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٩٦٩ ) ، ومسلم ( ١١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١١٤٧ ) ، ومسلم ( ٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٩٨ ) ، ومسلم ( ٧٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في « الكبرئ » (١٠٤١٨ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » (٤٢٤ ) ، وابن أبي حاتم في « العلل » (٢٠٨٩ ) ، كلهم بلفظ : « إذا راعه شيء . . . قال . . . . » .

وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ. . قَالَ : « رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » (١) .

وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ »(٢) .

# [أَكْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ ٱلصَّدَقَةَ ، وَيَأْكُلُ ٱلْهَدِيَّةَ (٣) ، وَيُكَافِئُ عَلَيْهَا (٤) ، وَلَا يَتَأَنَّقُ فِي مَأْكَلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٥٥٢٢ )، والبخاري في « الأدب المفرد »

<sup>(</sup> ١٢١٥ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٠٦ ) ، والترمذي ( ٣٣٩٨ ) ، والنسائي في

<sup>«</sup> الكبرىٰ » ( ۱۰۵۲۰ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٣١٢ ) ، وابن حبان ( ٥٥٣٢ ) ، وأبو داوود

<sup>(</sup> ٥٠١٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٨٠ ) ، وأحمد ( ٢٩٤/٤ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٥٧٦ ) ، ومسلم ( ١٠٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٥٨٥ ) ، وأبو داوود ( ٣٥٣٠ ) ، والترمذي

<sup>(</sup> ۱۹۵۳ ) ، وأحمد ( ۲/ ۹۰ ) ، وغيرهم .

وَكَانَ يَعْصِبُ عَلَىٰ بَطْنِهِ ٱلْحَجَرَ مِنَ ٱلْجُوعِ (١) .

وَآتَاهُ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ<sup>(٢)</sup>.. فَلَمْ يَقْبَلْهَا ، وَٱخْتَارَ ٱلْآخِرَةَ (٣).

وَأَكَلَ ٱلْخُبْزَ بِٱلْخَلِّ وَقَالَ : ﴿ نِعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُّ ﴾ (٤) .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ ٱلدَّجَاجِ<sup>(°)</sup> ، وَلَحْمَ ٱلدُّجَاجِ<sup>(°)</sup> ، وَلَحْمَ ٱلْحُبَارَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰٤۰)، والترمذي (۲۳۷۱)، والطبراني في « الكبير » (۲۰/۲۵).

العبير ؟ ( ۱۲ ) . (۲) أخرجه البخاري ( ۱۳٤٤ ) ، ومسلم ( ۵۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٣/ ٥٥ ) ، وأحمد ( ٣/ ٤٨٩ ) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٥١) ، وأبو داوود (٣٨١٦) ، والترمذي

<sup>(</sup> ۱۸٤٠ ) ، والنسائي ُفي « الكبرىٰ » ( ٦٦٥٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٣١٦ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٥٥١٧ ) ، والترمندي ( ١٨٢٧ ) ، وأحمد ( ٣٩٤/٤ ) ، وغيرهم .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٩١) ، والترمذي ( ١٨٢٨) ، والبيهقي
 ( ٣٢٢/٩) ، والطبراني في « الكبير » ( // ٨١) ، وغيرهم .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلدُّبَّاءَ (١) ، وَٱلذِّرَاعَ مِنَ ٱلشَّاةِ (٢) .

[وَكَانَ يَأْكُلُ ٱلزَّيْتَ وَيَدَّهِنُ بِهِ] ، وَقَالَ : « كُلُوا ٱلزَّيْتَ وَيَدَّهِنُ بِهِ] ، وَقَالَ : « كُلُوا ٱلزَّيْتَ وَٱدَّهِنُوا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ »(٣) .

وَكَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ ٱلثَّلَاثِ وَيَلْعَقُهُنَّ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٠٩٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٤١ ) ، واللُّبَّاء : القَرع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣٣٤٠ ) ، ومسلم ( ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ١٢٢/٤ ) ، والترمذي ( ٩٦٢ ) ، وابن ماجه( ٣٣١٩ ) ، وأحمد ( ٣/٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي ( ٢٠٧٦ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ١٦٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٣٢٥٤ ) ، والبيهقي ( ٦٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (٥٢٤٦)، وأبو داوود (٣٨٣٢)، والترمذي

<sup>(</sup> ١٨٤٣ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ » ( ٦٦٨٧ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٥٤٤٠ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٣ ) .

بِٱلزُّبْدِ (١) ، وَيُحِبُّ ٱلْحَلْوَىٰ وَٱلْعَسَلَ (٢) .

وَيَشْرَبُ قَاعِداً ، وَرُبَّمَا شَرِبَ قَائِماً (٣) ، وَيَتَنَفَّسُ ثَلَاثاً ؛ مُبيناً لِلْإِناءِ(٤) .

وَيَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَقَاهُ أَوْ شَرِبَ لَبَناً (٥).

وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَطْعَمَهُ ٱللهُ طَعَاماً. . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ ، وَمَنْ

سَقَاهُ ٱللهُ لَبَناً. . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود ( ۳۸۳۱ ) ، وابن ماجه ( ۳۳۳۴ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۲۰۰۱ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » ( ۵۷۱ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٢٦٨ ) ، ومسلم ( ١٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ١٨٨٣ ) ، والنسائي ( ٣/٢١٩ ) ، والبيهقي

<sup>(</sup> ٢٩٥/٢ ) ، وأحمد ( ٢/ ١٧٤ ) ، كلهم بزيادة : « قائماً وقاعداً » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٦٣١ ) ، ومسلم ( ٢٠٢٨ ) ، ومبيناً للإِناء : مبعداً له عن الفم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٢٣٥١ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٠ ) .

وَقَالَ : « لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ. . غَيْرَ ٱللَّبَنِ »(١) .

### [لِبَاسُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ ٱلصُّوفَ ، وَينْتَعِلُ ٱلْمَخْصُوفَ ، وَينْتَعِلُ ٱلْمَخْصُوفَ (٢) ، وَلَا يَتَأَنَّقُ فِي مَلْبَسٍ .

وَأَحَبُ ٱللِّبَاسِ إِلَيْهِ ٱلْحِبَرَةُ (٣) مِنْ بُرُودِ ٱلْيَمَنِ فِيهَا حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ.

### وَأَحَبُ ٱلثِّيَابِ إِلَيْهِ ٱلْقَمِيصُ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود ( ۳۷۲۳ ) ، والترمذي ( ۳٤٥٥ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ » ( ۱۰۰٤٥ ) ، وابن ماجه ( ۳۳۲۲ ) ، وأحمد ( ۲۲٥/۱ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٣٢٦/٤ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٨١٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١٩٢/٤)، وأبو داوود (٤٠٢١)، والترمذي (٢٠٢١)، والنسائي في « الكبرئ » (٩٥٨٩)، وابن ماجه (٣٥٧٥)، وغيرهم .

وَيَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً ٱسْتَجَدَّهُ: « ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ كَمَا أَلْبَسْتَنِيهِ ؛ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » (١) .

وَتُعْجِبُهُ ٱلثِّيَابُ ٱلْخُضْرُ (٢) .

وَرُبَّمَا لَبِسَ ٱلْإِزَارَ ٱلْوَاحِدَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَيَعْقِدُ طَرَفَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ (٣) .

وَيَلْبَسُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ بُرْدَهُ ٱلأَحْمَرَ (١٤) ، وَيَعْتَمُ (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱۹۲/۶)، وأبو داوود (۲۰۱٦)، والترمذي (۱۷۲۷)، وأحمد (۳/۳۳)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ١٣٢٨ ) ، والطبراني في « الأوسط »
 ( ٥٧٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٥٤ ) ، ومسلم ( ٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (٣/٣٤) ، وابن سعد (١/ ٤٥١) ، وعزاه الحافظ في «تلخيص الحبير» (١/ ٨١/١) إلى ابن خزيمة ، ولم أجده في القسم المطبوع ، إذ المطبوع هو خمس الكتاب ، والباقي مفقود حتى الآن ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ( ٣/ ٢٨٠ ) ، وابن سعد ( ١/ ٤٥١ ) .

وَيَلْبَسُ خَاتِماً مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ) (١)، فِي خِنْصِرِهِ ٱلْأَيْمَنِ (٢) ، وَرُبَّمَا فِي ٱلْأَيْسَرِ (٣) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلطِّيبَ (٤) .

وَيَكْرَهُ ٱلرَّائِحَةَ ٱلْكَرِيهَةَ ، وَيَقُولُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ جَعَلَ لَذَّتِي فِي ٱلنِّسَاءِ وَٱلطِّيبِ ، وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي ٱلصَّلَاةِ »(٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٥ ) ، ومسلم ( ٢٠٩٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داوود ( ٤٢٢٣ ) ، والترمذي ( ۱۷٤٢ ) ، والنسائي
 ( ۱۹۳/۸ ) ، وابن ماجه ( ٣٦٤٧ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٤٢٢٤ ) ، والنسائي ( ١٩٣/٨ ) ، والبيهقي( ١٤٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٢/ ١٦٠)، والنسائي (٧١/٢)، والبيهقي
 (٧٨/٧)، وأحمد (١٢٨/٣)، والطبراني في « الأوسط» (٥٧٦٨)،
 وغيرهم .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ١٦٠/٢ ) ، والنسائي ( ١١/٧ ) ، والبيهقي
 ( ٧٨/٧ ) ، وأحمد ( ١٢٨/٣ ) ، وغيرهم .

وَكَانَ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ بِٱلْغَالِيَةِ (١)، وَٱلْمِسْكِ وَحْدَهُ (٢).

وَيَتَبَخَّرُ بِٱلْعُودِ وَٱلْكَافُورِ ٣٠) .

وَيَكْتَحِلُ بِٱلْإِثْمِدِ<sup>(٤)</sup>، وَرُبَّمَا ٱكْتَحَلَ ثَلَاثاً بِٱلْيَمِينِ وَٱثْنَيْنِ فِي ٱلْيَسَارِ<sup>(٥)</sup>، وَرُبَّمَا ٱكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني ( ۲ / ۲۳۲ ) ، والبيهقي ( ۳۵ / ۳۵ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( ۱۳۰ / ۲ ) ، وابن أبي حاتم في « العلل » ( ۲۸٤ / ۱ ) ، والغالية : نوع من الطيب مركب من مسكِ وعنبرِ وعودٍ ودهن .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي ( ۱۵۰/۸ ) ، والبخاري في ( التاريخ » ( ۸۸/۲ ) ،
 وابن سعد ( ۱/ ۳۹۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٢٥٤ ) ، وابن حبان ( ٥٤٦٣ ) ، والنسائي
 ( ٨ / ١٥٦ ) ، والبيهقي ( ٣/ ٢٤٤ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٤٠٨/٤)، والترمذي (١٧٥٧)، وابن ماجه (٣٤٩٦)، وأحمد (٢/٣٥٤)، وأبو يعلىٰ (٢٦٩٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) انظر أحمد ( ٢٥٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٢٣٧٠ ) ، وابن ماجه ( ١٦٧٨ ) ، وأبو يعلىٰ
 ( ٤٧٩٢ ) ، والطبراني في ( الصغير ) ( ٢٤٦/١ ) ، وغيرهم .



وَيُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ<sup>(١)</sup> .

وَيَدَّهِنُ غِبّاً ، وَيَكْتَحِلُ وِتْراً<sup>(٢)</sup> .

وَيُحِبُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلتَّيَمُّنَ فِي تَرَجُّلِهِ وَسَلَّمَ ٱلتَّيَمُّنَ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (٣) .

وَيَنْظُرُ فِي ٱلْمِرْآةِ<sup>(٤)</sup> .

وَلَا تُفَارِقُهُ قَارُورَةُ ٱلدُّهْنِ فِي سَفَرِهِ ، وَٱلْمُكْخُلَةُ ، وَٱلْمُكْخُلَةُ ، وَٱلْمِسْطُ ، وَٱلْمِقْرَاضُ ، وَٱلسِّوَاكُ<sup>(٥)</sup> ، وَٱلْمِبْرَةُ ، وَٱلْخَيْطُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد (۱/ ٤٨٤)، وابن معين في «التاريخ» (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١٥٦/٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار »(۳۲۱/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٦٨ ) ، ومسلم ( ٢٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى ( ٢٦١١ ) ، والطبراني في « الكبير »
 (٠١/ ٣١٤ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١١١ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٣٨)، وابن عـدي في «الكامل» (١١٥/١)، وانظر للكامل» (١١٥/١)، وانظر لزاماً : «علل ابن أبي حاتم» (٢/٣٠٤).

وَيَسْتَاكُ فِي ٱللَّيْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ<sup>(۱)</sup> ؛ قَبْلَ ٱلنَّوْمِ وَبَعْدَهُ ، وَعِنْدَ ٱلْغُرُوجِ لِصَلَةِ وَعِنْدَ ٱلْخُرُوجِ لِصَلَةِ الصَّلَةِ الصَّبْح<sup>(۳)</sup> .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ (٤).

# [مِزَاحُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَكَـانَ صَلَّـى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ يَمْـزَحُ وَلَا يَقُـولُ إِلَّا حَقَّا (٥).

جَاءَتْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ ٱِحْمِلْنِي عَلَىٰ جَمَلِ!! فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ( ۱۷/۵ ) ، وعبد بن حميد ( ۲۱۹ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ۱۷۸/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطات : (لوروده) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ۲۲۸۰ ) ، ومسلم ( ۱۵۷۷ ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ١٩٩٠ ) ، والبيهقي ( ٢٤٨/١٠ ) ، وأحمد
 ( ٣٤٠/٢ ) ، وغيرهم .

وَسَلَّمَ: «أَحْمِلُكِ عَلَىٰ وَلَدِ ٱلنَّاقَةِ »، قَالَتْ: لَا يُطِيقُنِي!! قَالَ: « لَا أَحْمِلُكِ إِلَّا عَلَىٰ وَلَدِ ٱلنَّاقَةِ »، يُطِيقُنِي!! فَقَالَ لَهَا ٱلنَّاسُ: وَهَلِ ٱلْجَمَلُ إِلَّا وَلَدُ ٱلنَّاقَةِ ؟! (١)

وَجَاءَتْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ إِنَّ زَوْجِي مَرِيضٌ ، وَهُو يَدْعُوكَ!! فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَعَلَّ زَوْجَكِ ٱلَّذِي فِي عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ ؟ » ، فَرَجَعَتْ ، وَفَتَحَتْ عَيْنَ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : مَا لَكِ ؟ فَقَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ ؟ فَقَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي عَيْنَيْكَ بَيَاضاً!! فَقَالَ لَهَا : مَا أَبْعَدَ ذِهْنَكِ ، وَهَلْ أَحَدٌ إِلَّا وَفِي عَيْنَيْهِ بَيَاضً ؟! (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد ( ۱/ ۲۲۶ ) ، وذكر أن المرأة هي أم أيمن ، وأخرجه أبو داوود ( ٤٩٥٩ ) ، والترمذي ( ۱۹۹۱ ) ، والبيهقي ( ۲٤٨/۱۰ ) ، وغيرهم : ( أن رجلًا. . . ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره القاضي عياض في « الشفا » ( ص٧٢٨ ) من غير إسناد ، وأورده

وَقَالَتْ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرَىٰ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ أَدْعُ ٱللهُ أَنْ يُدْخِلَنِي ٱلْجَنَّة ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أُمَّ فُلَانٍ ؟ إِنَّ ٱلْجَنَّة لَا يَدْخُلُهَا عَجُوزٌ » ، فَوَلَّتِ ٱلْمَرأَةُ وَهِي أُمَّ فُلَانٍ ؟ إِنَّ ٱلْجَنَّة لَا يَدْخُلُهَا عَجُوزٌ » ، فَوَلَّتِ ٱلْمَرأَةُ وَهِي تَبْكِي ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَخْبِرُوها أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِي عَجُوزٌ ، إِنَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَهُنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَهُنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَهُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُولُ : ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَهُنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَهُنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا آنَشَأَنُهُنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا آنَانَاهُ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَتِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّهُ بِٱلْأَخْلَاقِ ٱلْحَسَنَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ابن الأثير في «جامع الأصول» ( ١١/ ٥٥) من حديث أنس، وجعله من زيادات رزين في كتابه «تجريد الصِّحاح»، وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ( ١٢٩/٣): أخرجه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة والمزاح»، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ٢٤٠ ) ، والطبراني في « الأوسط »( ٥٥٤١ ) ، وهناد في « الزهد » ( ٢٤ ) .

# ذِكْرُ زَوْجَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُويْلِدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَهِيَ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهَا .

ثُمَّ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً بْنِ قَيْسِ بِنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ ، وَكَبِرَتْ بْنِ نَصْرِ بْنِ لُؤَيِّ ، وَكَبِرَتْ عِنْدَهُ ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا (١) ، وَقَالَتْ : لَا حَاجَةً لِي فِي ٱلرِّجَالِ ، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي زَوْجَاتِكَ ، رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

ثُمَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ . تَزَوَّجَهَا صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٢١٢ ) ، ومسلم ( ١٤٦٣ ) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ ٱلْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ ، وَقِيلَ : بِثَلَاثٍ ، وَهِيَ بِنْتُ وَهِيَ بِنْتُ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً . وَتُوفَيِّيَتْ سِنَةً ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً . وَتُوفَيِّيَتْ سَنَةً ثَمَانِ وَخَمْسِينَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَالِكَ . وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيْرَهَا ، تُكْنَىٰ أُمَّ عَبْدِ ٱللهِ ، رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

ثُمَّ حَفْصَة بِنْتَ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبِي عَبِي الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبِي عَبِي الْعُزَّىٰ بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبِي اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِي بْنِ كَعْبِ . رُوِي أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَهَا ، فَنَزَلَ بِنِ كَعْبٍ . رُوِي أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَهَا ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَأْمُوكَ أَنْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَأْمُوكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَة ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ (١) . وَفِي خَبَرٍ قَالَ : رَحْمَةً لِعُمَرَ (٢) ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱۰/۶)، والبزار (۱٤٠١)، والطبراني في «الكبير» (۱۲۰۸)، وابس أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۰۵۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۰۷)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١٨٨/٢٣ ) ، وابن أبي عاصم في

وَتَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . وَهِيَ بِٱلْحَبَشَةِ ، وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّجَاشِيُّ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ ، وَوَلِيَ نِكَاحَهَا عُثْمَانُ بْنُ وَسَلَّمَ ٱلنَّجَاشِيُّ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ ، وَوَلِيَ نِكَاحَهَا عُثْمَانُ بْنُ وَسَلَّمَ ٱلنَّهُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِي مَقَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِي مَنْهَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . وَتُوفِيتُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

وَتَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ هِنْدَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ بِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ هِنْدَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً بُنِ اللهُ غِيرَةِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ . وَمَاتَتْ سَنَةَ الْمُنْتَيْنِ وَسِتِّينَ ، وَهِيَ آخِرُهُنَّ مَوْتاً ، وَقِيلَ : مَيْمُونَةُ ، أَثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ ، وَهِيَ آخِرُهُنَّ مَوْتاً ، وَقِيلَ : مَيْمُونَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

وَتَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ بْنِ يَعْمُرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانِ

<sup>﴿</sup> الآحاد والمثاني ﴾ ( ٣٠٥١ ) .

بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَهِيَ ٱبْنَةُ عَمَّتِهِ أُمَيْمَةُ . تُوفِّيَتْ بِٱلْمَدِينَةِ سَنَةَ عِشْرِينَ ، وَهِيَ أَوَّلُهُنَّ وَفَاةً ، وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَ عَلَىٰ نَعْشٍ . رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

وَتَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ٱلْمُصْطَلِقِ . فَوَقَعَتْ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَيْتَ فِي غَزْوَةِ بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ ، فَوَقَعَتْ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَيَّاسٍ ، فَكَاتَبَهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا \_ وَكَانَتِ ٱمْرَأَةً مَلَاحَةً \_ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكِ : رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكِ : أَوْدَدِي عَنْكِ كِتَابَتِهَا ، وَأَتَزَوَّجُكِ » (١ ) ، فَقَبِلَتْ ، فَقَضَىٰ مَنْ قَالِكَ أَوْدَدِي عَنْكِ كِتَابَتِكِ ، وَأَتَزَوَّجُكِ » (١ ) ، فَقَبِلَتْ ، فَقَضَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَتَزَوَّجُهَا . وَتُوُفِّيَتْ سَنَةَ سِتُ وَحَمْسِينَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَتَزَوَّجَهَا . وَتُوفِيِّيثُ سَنَةَ سِتَ وَخَمْسِينَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَتَزَوَّجَهَا . وَتُوفِيِّيثُ سَنَةَ سِتَ وَخَمْسِينَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَتَزَوَّجَهَا . وَتُوفِي اللهِ عَنْهَا وَتَرَوَّجَهَا . وَتُوفِي مَنْ مَالِكُ مَنْهَا وَتَوْعَبَعَا .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (٤٠٥٤)، والحاكم (٢٦/٤)، وأبو داوود( ٣٩٢٧)، والبيهقي ( ٩/٧٤)، وأحمد ( ٢٧٧/٦)، وغيرهم .

وَتَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَّ بْنِ أَخْطَبَ [بْنِ سَعْنَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ] بْنِ كَعْبِ بْنِ ٱلْخَزْرَجِ أَخْطَبَ [بْنِ سَعْنَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ] بْنِ كَعْبِ بْنِ ٱلْخَزْرَجِ ٱلنَّضِيرِيَّةِ ، مِنْ وَلَدِ هَارُونَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ . سُبِيَتْ مِنْ خَيْبَرَ . فَأَعْتَقَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (١) . وَتُوفَيِّتُ سَنَةَ خَمْسِينَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

وَتَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ بْنِ حَزْمِ بِنِ بُجَيْرِ بْنِ ٱلْهَرِمِ بْنِ رُوَيْبَةَ بْنِ [عَبْدِ ٱللهِ](٢) بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ ، خَالَةَ خَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَامِرٍ ، خَالَةَ خَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَامِرٍ ، خَالَةَ عَالَةِ عَنْهُمَا . وَهِيَ آخِرُ مَنْ تَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا . وَهِيَ آخِرُ مَنْ تَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ . وَتُوفِي سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ ، وَقِيلَ : سَنَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : سَنَةَ اللهُ عَنْهُنَ ، فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ . . فَهِيَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُنَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٢٠٠ ) ، ومسلم ( ١٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطات : (عبد مناف)، وهو تصحيف، والتصويب من «الإصابة» و«الإستيعاب»، والله أعلم.

هَا وُلَاءِ غَيْرُ خَدِيجَةَ ٱللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَتَزَوَّجَ صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ أُمَّ الْمُسَاكِينِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ . وَلَمْ تَلْبَثْ عِنْدَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَسِيراً ؛ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَمَاتَتْ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

وَتَزَوَّجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً بِنْتَ ٱلضَّحَّاكِ ؟ وَخَيَّرَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ ٱلتَّخْيِيرِ فَاخْتَارَتِ ٱلدُّنْيَا ، فَفَارَقَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ تَلْقُطُ ٱلْبَعْرَ وَتَقُولُ : أَنَّا ٱلشَّقِيَّةُ ، ٱخْتَرْتُ ٱلدُّنْنَا() .

<sup>(</sup>١) وآية التخيير هي قوله تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ قُل لِآزَوْجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَرِينَتَهَا فَنَمَا لَيْكَ أُمْتِقَكُنَّ وَأُسَرِّفَكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴿ وَلِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ﴾ الآية .

قال العلامة الأشخر في « شرح البهجة » ( ٣٨٦/١ ) : هذا منكر

وَتَزَوَّجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَسَافَ أُخْتَ دِحْيَةَ ٱلْكَلْبِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا (١).

وَخَوْلَةَ بِنْتَ ٱلْهُذَيْلِ ، وَقِيلَ : بِنْتَ حَكِيمٍ ، وَهِيَ ٱلَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) . وَقِيلَ : تِلْكَ أُمُّ شَرِيكٍ (٣) .

= لا أصل له ، ولم تختر واحدة من أزواجه صلى الله عليه وسلم الدنيا ، ويدل

لا اصل له ، ولم تحتر واحدة من ازواجه صلى الله عليه وسلم الدبيا ، ويدل على بطلانه ما ذكره البغوي وغيره من المفسرين : ( أنه لم يكن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزول آية التخيير سوى نسائه اللاتي مات عنهن ) . وانظر « الإصابة » ( ٤/ ٣٧١ ) فإن الحافظ ذكر ذلك بالإسناد ، وانظر « المستدرك » ( ٤/ ٣٥) ، و « طبقات ابن سعد » ( ٨/ ١٤٢ ) ، و « تفسير البغوى » ( ٣/ ٥٢٥ ) .

 <sup>(</sup>١) والمشهور : أن اسمها شَراف ، كذا ذكره المصنف في « عيون الأثر »
 ( ٣٨٨/٢ ) ، وغيره .

<sup>(</sup>۲) انظر « طبقات ابن سعد » ( ۱۵۸/۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « طبقات ابن سعد » ( ٨/ ١٥٤ ) ، وعند الحاكم ( ٣٥ /٤ ) : أنه تزوج أم شريك الأنصارية من بني النجار وقال : « إني أحب أن أتزوج في الأنصار » ، ثم قال : « إني أكره غَيرتهن » ، فلم يدخل بها صلى الله عليه وسلم .

وَأَسْمَاءَ بِنْتَ كَعْبِ ٱلْجَوْنِيَّةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

وَعَمْرَةَ بِنْتَ يَزِيدَ [بْنِ ٱلْجَوْنِ ٱلْكِلَابِيَّةَ] رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَطَلَّقَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ<sup>(١)</sup> .

وَٱمْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ ، فَرَأَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَيَاضاً فَأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا (٢٠ .

وَٱمْرَأَةً تَمِيمِيَّةً ، فَلَمَّا دَخَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا. . قَالَتْ : « مَنَعَ ٱللهُ عَلَيْهَا. . قَالَتْ : « مَنَعَ ٱللهُ عَائِذَهُ ، ٱلْحَقِي بِأَهْلِكِ »(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر « سنن البيهقي الكبرئ » ( ٧٣/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (8/8) ، والبيهقي (9/707) ، وانظر «تلخيص الحبير » (9/707) .

<sup>(</sup>٣) حديث المتعوذة أخرجه البخاري ( ٥٢٥٤) ، وابن حبان ( ٢٦٥) ، وابن حبان ( ٢٦٥) ، وغيرهم ، وقد ( ٢٦٦) ) ، وغيرهم ، وقد اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً ، ورجح الحافظ في «الفتح» ( ٣٥٧/٩) أن اسمها: (أميمة بنت النعمان بن شراحيل). والذي صرح به في «الصحيح»: أنها الجونية ، والله أعلم .

وَعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ ، طَلَّقَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ (١) .

وَبِنْتَ ٱلصَّلْتِ ، وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا (٢) .

وَمُلَيْكَةَ ٱللَّيْثِيَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا. . قَالَ : « هَبِي لِي نَفْسَكِ » قَالَتْ : وَهَلْ تَهَبُ ٱلْمَلِكَةُ [نَفْسَهَا] لِلسُّوقَةِ؟! فَسَرَّحَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) .

وَخَطَبَ آمْرَأَةً مِنْ مُرَّةً فَقَالَ أَبُوهَا : إِنَّ بِهَا بَرَصاً ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا شَيْءٌ ، فَرَجَعَ فَإِذَا هِيَ بَرْصَاءُ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر الحاكم ( ٤/ ٣٤ ) ، وابن سعد ( ١٤٣/٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) اختلف في اسمها ، ورجح الحافظ في « الإصابة » ( ۳۲۸/٤ ) أن اسمها سنا بنت أسماء بن الصلت ، وانظر « طبقات ابن سعد » ( ۱٤٩/٨ ) .
 (۳) ذكر ذلك ابن سعد ( ۱٤٨/٨ ) نقلًا عن الواقدي ، وجعلها هي المتعوذة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) وهي جُمْرة بنت الحارث بن عوف المرّي الغطفاني ، وانظر « تاريخ الطبري » (٣/ ٦٤٦) ، و« أسد الغابة » الطبري » (٣٤٢/ ) ، و« الإصابة » (٤/ ٢٥٢) ، و« تفسير القرطبي » (١٦٩/١٤)

وَخَطَبَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمْرَأَةً مِنْ أَبِيهَا ، فَوَصَفَهَا لَهُ ، وَقَالَ : أَزِيدُكَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَمْرَضْ قَطُّ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لِهَاذِهِ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ خَيْرٍ » ، فَتَرَكَهَا (١) .

وَكَانَ صَدَاقُهُ لِنِسَائِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ (٢) ، هَـاذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ ، إِلَّا صَفِيَّةَ وَأُمَّ حَبِيبَةً .

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .



<sup>-</sup>و « سبل الهدى والرشاد » ( ١٥٦/١٢ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الربيع بن حبيب في ١ مسنده ١ ( ص٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مصنف عبد الرزاق » ( ١٠٤٠٧ ) .

# ذِكْرُ أَوْلَادِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ٱلْقَاسِمُ ، وَبِهِ يُكَنَّىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعِبْدُ ٱللهِ ، وَيُسَمَّى : ٱلطَّيِّبَ وَٱلطَّاهِرَ ، وَقِيلَ : ٱلطَّيِّبُ عَيْدُ ٱلطَّاهِرِ ، وَزَيْنَبُ ، وَرُقَيَّةُ ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ ، وَفَاطِمَةُ ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ ، وَفَاطِمَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

مَاتَ ٱلْبَنُونَ قَبْلَ ٱلْإِسْلَامِ أَطْفَالاً (١) ، وَٱلْبَنَاتُ أَدْرَكْنَ ٱللهُ ٱلْإِسْلَامَ وَأَسْلَمْنَ ، [وَكُلُّهُمْ] (٢) مِنْ خَدِيجَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) وفي هـٰذا القول نظر ، فقد ورد أن القاسم قد أدرك الإسلام . قال مغلطاي في « الإشارة » ( ص٩٤ ) : ( وفي « مسند الفريابي » ما يدل على أنه توفي في الإسلام ) ، وتوسع الحافظ في « الإصابة » ( ٣/ ٢٥٤ ) في ذلك عند ترجمة القاسم وأثبت ذلك من عدة طرق ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطات : (كلهن) .

وَوُلِدَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بِٱلْمَدِينَةِ إِبْرَاهِيمُ مِنْ مَارِيَةَ ، وَمَاتَ وَهُوَ ٱبْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً ، وَقِيلَ : سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : شَمْانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً (١٠).

وَكُلُّهُمْ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ ، إِلَّا فَاطِمَةَ ، فَتَأَخَّرَتْ بَعْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرِ (٢) .

وَكَانَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عِنْدَ أَبِي ٱلْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيّاً ـ مَاتَ صَغِيراً ـ وَأُمَامَةَ ؛ تَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ ، ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهَا ٱلْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ يَحْيَىٰ (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف في « عيون الأثر » ( ٣٦٧/٢ ) أنه بلغ ستة عشر شهراً ، وقد قيل في سنه ووفاته غير ذلك ، وذكر النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٢٦/١ ) : أنه مات وهو ابن سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) وهاذا أصح ما جاء في ذلك ، وهو مخرَّج في « صحيح مسلم »
 ( ٥٤/١٧٥٩ ) ، وانظر « شرح مسلم للنووي » ( ۲/۷۷) .

<sup>(</sup>٣) قوله ﴿ خَلُّف عليها ﴾ يشير بذلك إلىٰ قول سيدنا علي كرم الله وجهه

وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ حَسَناً ، وَحُسَيْناً ، وَمُحْسِناً ، فَذَهَبَ عَنْهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ رُقَيَّةَ ، وَزَيْنَبَ ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ ، مُحْسِنٌ صَغِيراً ، وَوَلَدَتْ لَهُ رُقَيَّةَ ، وَزَيْنَبَ ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

مَاتَتْ رُقَيَّةُ قَبْلَ ٱلْبُلُوغِ .

وَتَزَوَّجَ زَيْنَبَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيّاً ، وَمَاتَتْ .

وَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا بَعْدَهُ عَوْنُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَوَلَدَّتْ لَهُ زَيْداً ، وَخَلَفَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ عَوْنُ

بْنَ جَعْفَرٍ ، ثُمَّ أَخُوهُ مُحَمَّداً ، ثُمَّ أَخُوهُ عَبْدَ ٱللهِ .

وَأَمَّا رُفَيَّةُ.. فَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ ٱللهِ ، وَتُوفِيِّتْ يَوْمَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بَشِيراً بِٱلْفَتْحِ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا ، وَمَاتَتْ بَشِيراً بِٱلْفَتْحِ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا ، وَمَاتَتْ عِنْدَهُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ عُتَيْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ عُتَيْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ ، وَرُقَيَّةُ عِنْدَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر « التبيين في أنساب القرشيين » ( ص٨٨ ) فما بعدها .

## ذِكْرُ أَعْمَامِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّاتِهِ

ٱلْحَارِثُ ، وَقُشَمُ ، وَٱللَّرُّبَيْ رُ(١) ، وَحَمْ زَةً ، وَٱللَّهِ بَيْ رُ(١) ، وَحَمْ زَةً ، وَٱلْعَبَّاسُ ، وَأَبُو طَالِبٍ وَٱسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ ، وَأَبُو لَهَبٍ وَٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلْكَعْبَةِ (٢) ، وَحَجْلٌ وَٱسْمُهُ الْمُغِيرَةُ ، وَضِرَارٌ ، وَٱلْغَيْدَاقُ (٣) .

أما حَجْل : فقد ضبطه العلامة بـامخـرمة في «قـلادة النحـر » (خ٣١/١ ) : بحاء مهملة ثم جيم مفتوحة ، وضبطه ابن ناصر الدين في

<sup>(</sup>١) الزبير: بضم الزاي وفتح الباء على قول الجمهور، وقال ابن المغربي في « الإيناس بعلم الأنساب » (ص١٠١): بفتح الزاي وكسر الباء كما في قول أحمد بن يحيى البلاذري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ولقبه المقوِّم ، ومنهم من جعلهما اثنين .

<sup>(</sup>٣) الغيداق \_ بفتح الغين المعجمة \_ : لقب لكرمه وجوده ، واسمه : مصعب ، وقيل : نوفل ، وقيل : هو حَجْل ، قال ابن قدامة في « التبيين » ( ص٩٦ ) : ومن جعلهم \_ أي أولاد عبد المطلب \_ عشرة . . أسقط عبد الكعبة وقال : هو المقوم ، وجعل الغيداق وحجلًا واحداً . انظر « سيرة ابن هشام » ( ١٩٢١ ) ، و« المعارف » ( ص١١٨ ) ، و« الصرح الممرد » ( ص١٤٣ ) .

وَصَفِيَّةُ ، وَعَاتِكَةُ ، وَأَرْوَىٰ ، وَأُمَيْمَةُ ، وَبَرَّةُ ، وَأُمُّ حَكِيمِ ٱلْبَيْضَاءُ .

أَسْلَمَ مِنْهُمْ : حَمْزَةُ ، وَٱلْعَبَّاسُ ، وَصَفِيَّةُ .

\* \* \*

« توضيح المشتبه » ( ٢/ ٣٣٣ ) والنووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٢/ ٢٧ ) بعكس ذلك ، وقال السيد الكاف في « الصرح الممرد » ( ص ١٤٣ ) : وأما جحل بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء المهملة الساكنة ، وقيل : بتقديم الحاء المهملة المفتوحة على الجيم الساكنة وفي كلتا الحالتين فالحرف الثاني ساكن وليس متحركاً ، انظر « توضيح المشتبه » ( ٢٣٣ /٢ ) و « تبصير المنتبه » ( ٢٤٤ / ٢٤٤ ) ، و « القاموس المحيط » و « تاج العروس » ( مادة حَجَل ) .

# ذِكْرُ مَوَالِيهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### [مَوَالِيهِ مِنَ ٱلرِّجَالِ]

زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَأَعْتَقَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَٱبْنُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (١) .

وَثَوْبَانُ بْنُ بُجْدُدٍ<sup>(٢)</sup> .

وَأَبُو كَبْشَةَ سُلَيْمٌ (٣) ، شَهِدَ بَدْراً وَأَعْتَقَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتُوفِّي يَوْمَ ٱسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) وهما أشهر من أن يُعرَّفا .

 <sup>(</sup>۲) أصله من اليمن ، أصابه سبي فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انظر « المستدرك » ( ٣/ ٤٨٠ ) ، و « تاريخ الطبري » ( ٣/ ١٦٩ ) ، و « الإصابة » ( ١/ ٢٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) وقيل: سلمة ، وقيل: أوس ، وما أثبته المصنف هو قول خليفة بن خياط في « طبقاته » ( ص٣٦ ) ، وانظر « الإصابة » ( ١٦٤ /٤ ) .

وَأَنْسَةُ (١) ، وَأَعْتَقَهُ .

وَشُقْرَانُ ، وَٱسْمُهُ صَالِحٌ ، قِيلَ : وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : أَشْتَرَاهُ مِنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَعْتَقَهُ (٢) .

وَرَبَاحٌ نُوبِيٌّ ، وَأَعْتَقَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) .

وَيَسَارٌ نُوبِيٌّ ، وَقَتَلَهُ ٱلْعُرَنِيُّونَ (٤) .

وَأَبُو رَافِعٍ أَسْلَمُ ، وَهَبَهُ لَهُ ٱلْعَبَّاسُ ، فَأَعْتَقَهُ حِينَ بَشَّرَهُ

<sup>(</sup>١) هو من مُوَلَّدي السراة ـ مكان بين مكة واليمن ـ يكنىٰ أبا مسروح ، مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وقيل : استشهد ببدر ، والراجح الأول ، انظر « الإصابة » ( ١/ ٨٧) .

 <sup>(</sup>۲) واسمه: صالح بن عدي ، شهد بدراً وغيرها ، وحضر دفن النبي صلى الله عليه وسلم ، انظر « طبقات ابن سعد » ( ۲۹/۳ ) ، و« الإصابة »
 ( ۲۹/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في « الإصابة » ( ٤٩٠/١ ) : كان يستأذن عليه ، ثم صيَّره مكان يسار بعد قتله ، فكان يقوم بلقاحه .

<sup>(3)</sup> وحديث العرنيين أخرجه البخاري (  $\pi$   $\pi$   $\pi$  ) ، ومسلم (  $\pi$   $\pi$   $\pi$  ) ، وانظر « الإصابة » وليس فيه تصريح باسمه ، وصرح به ابن سعد (  $\pi$   $\pi$   $\pi$  ) . (  $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$  ) .

بِإِسْلَامِ ٱلْعَبَّاسِ ، وَزَوَّجَهُ سَلْمَىٰ مَوْلَاةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ ٱللهِ ، كَتَبَ لِعَلِيِّ (١) .

وَأَبُو [مُوَيْهِبَةَ](٢) ، وَأَعْتَقَهُ .

وَفَضَالَةُ ، مَاتَ بِٱلشَّامِ (٣) .

وَرَافِعٌ مَوْلَىٰ سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِي ، وَأَعْتَقَهُ (٤) .

<sup>(</sup>١) وقيل في اسم أبي رافع غير ذلك ، ذكر له الحافظ في " الإِصابة " ( ٢٨/٤ ) عشرة أسماء وقدَّم إبراهيم وهو قول يحيى بن معين ، شهد أُحداً وما بعدها من المشاهد ، انظر " طبقات ابن سعد " ( ٧٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطات: (موهبة)، وهو من مُوَلَّدي مزينة، شهد غزوة المريسيع، وكان ممن يقود جمل عائشة رضي الله عنها، وحديثه في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع في مرضه الأخير عند أحمد ( ٤٨٩/٣) ، وانظر « الإصابة » ( ١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٣) من أهل اليمن ، انظر «طبقات ابن سعد» ( ٢٩٨/١ ) ، و« الإصابة » ( ٣/ ٢٠٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) يكنىٰ: أبا البَهِي ، قال ابن الكلبي: (والناس يغلطون في هـٰـذا
 فيقولون: أبو رافع ، وإنما هو رافع ) ، انظر « الإصابة » ( ١/ ٤٨٨ ) .

وَمِدْعَمٌ ، وَهَبَهُ لَهُ رِفَاعَةُ ٱلْجُذَامِيُّ ، قُتِلَ بِوَادِي ٱلْقُرَىٰ (١) .

وَكِرْكِرَةُ نُوبِيٌّ ، أَهْدَاهُ لَهُ هَوْذَةُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَأَعْتَقَهُ (٢) .

وَزَيْدٌ<sup>(٣)</sup> ؛ جَدُّ بِلَالِ بْن [يَسَارِ]<sup>(٤)</sup> .

وَعُبَيْدٌ<sup>(ه)</sup> .

\_\_\_\_\_

(۱) يكنىٰ : أبا سلام ، وحديث قتله وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الشّملة التي غلّها عند البخاري ( ٤٢٣٤ ) ، ومسلم ( ١١٥ ) ، وانظر « الإصابة » ( ٣/٤ ٣٧٣ ) .

(٢) وهو بفتح الكافين وكسرهما ، كان علىٰ ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ، وذِكْرُ غلِّه العباءة عند البخاري (٣٠٧٤) ، وانظر « الإصابة » (٣/٧٧) .

(٣) هو ابن بولاء، أبو يسار، وحديثه عند أبي داوود (١٥١٢)،والترمذي (٣٥٧٧)، انظر « الإصابة » ( ٥٤٣/١).

(٤) في المخطوطات : (نساف) ، والمثبت من المراجع التي بين أيدينا .

(٥) هو ابن عبد الغفار ، وقيل : ابن عبد الغافر ، وقيل : عبد الله بن
 عبد الغافر ، وبالثالث ترجمه الحافظ في « الإصابة » ( ۲۲ ۹۲۹ ) .

وَطَهْمَانُ<sup>(١)</sup> .

وَمَأْبُورٌ ٱلْقِبْطِيُّ مِنْ هَدِيَّةِ ٱلْمُقَوْقِسِ<sup>(٢)</sup>.

وَوَاقِدٌ ، وَأَبُو وَاقِدٍ (٣) .

وَهِشَامٌ<sup>(٤)</sup> .

وَأَبُو ضَمْرَةَ مِنَ ٱلْفَيْءِ ، وَأَعْتَقَهُ (٥) .

(١) وقيل: اسمه ذكوان، وبه ترجمه الحافظ في «الإصابة» (١/ ٤٧١)، وقيل: مهران، وقيل غير ذلك، وحديثه عند أحمد (٣/ ٢١٤).

- (٢) وهو قريب مارية القبطية أم إبراهيم رضي الله عنها ، وقيل : أخوها لأمها ، انظر « طبقات ابن سعد » ( ٨/ ٢١٢ ) ، و« الإصابة » ( ٣/ ٣١٥ ) .
   (٣) قبل : هما واحد ، وروي عنهما نفس الحديث ، ومشئ على ذلك
- (١) قبل : هما واحد ، وروي عنهما نفس الحديث ، ومتنى على ذلك القسطلاني في « المواهب اللدنية » (٢/ ١٢٤) ، لكن كتب الصحابة فرقت بينهما ، والله أعلم ، انظر « الإصابة » (٣/ ٥٩٢) ) .
- (٥) اختلف في اسمه ، فقيل : سعد ، وقيل : روح بن سندر ، وقيل : روح بن شيرزاد ، والأول أصح ـ كما قال ابن الأثير وعزاه إلى البخاري وأبي

وَحُنَيْنٌ<sup>(١)</sup> .

وَأَبُو عَشِيبٍ ، وَٱسْمُهُ أَحْمَرُ (٢) .

وَأَبُو عُبَيْدٍ<sup>(٣)</sup> .

وَسَفِينَةُ ، وَكَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُهُ ، وَكَانَ ٱسْمُهُ رَبَاحاً ، وَقِيلَ : مِهْرَانُ (٤) .

حاتم \_ وانظر « أسد الغابة » ( ٥/ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) مولى العباس بن عبد المطلب ، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وانظر ا الإصابة » ( ١/ ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « طبقات ابن سعد » ( ٧/ ٦٦ ) ، و« الإصابة » ( ٤/ ١٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في « الإصابة » (٤/ ١٣١ ) : ذكره الحاكم أبو أحمد
 فيمن لا يعرف اسمه ، وانظر « طبقات ابن سعد » ( ٧/ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سفينة : لقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلف في اسمه علىٰ أقوال كثيرة ، أوصلها الحافظ في « الإصابة » ( ٥٦/٢ ) إلىٰ واحد وعشرين قولًا ، وهو فارسي الأصل ، وكان لا يصرح باسمه إذا سئل ، ويقول : سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة ، ولا أريد غير هذا الاسم .

وَأَبُو هِنْدٍ ، وَأَعْتَقَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) .

وَأَنْجَشَةُ ٱلْحَادِي $^{(1)}$ .

وَأَبُو لُبَابَةَ وَأَعْتَقَهُ (٣) .

وَقَدْ عَدُّوا أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ (٤) .

#### [مَوَالِيهِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ]

وَسَلْمَىٰ أُمُّ رَافِعٍ (٥).

(۱) كان حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مولىٰ بني بياضة ، فوهبوا ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم ، قيل : إن اسمه عبد الله ، وقيل : يسار ، وقيل : سالم ، انظر « الإصابة » ( ٢٠٨/٤ ) .

- (۲) يكنىٰ : أبا مارية ، وكان حبشياً حسن الصوت ، انظر « الإصابة »( ٨٠/١ ) .
- (٣) اسمه : زيد بن عبد المنذر ، من بني قريظة ، ابتاعه النبي صلى الله
   عليه وسلم وهو مكاتب فأعتقه ، انظر « الإصابة » ( ١٦٨/٤ ) .
- (٤) ذكر الحافظ مغلطاي في « الإشارة » (ص ٣٦٧ ـ ٣٨٠) أكثر من ضعف العدد الذي ذكره المصنف هنا فانظره .
- (٥) امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، انظر « الإصابة » (٣٢٦/٤ ) .

وَبَرَكَةُ حَاضِنَتُهُ ، وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ<sup>(١)</sup> . وَمَارِيَةُ<sup>(٢)</sup> .

وَرَيْحَانَةُ ، سُبِيَتْ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ<sup>(٣)</sup> .

وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ سَعْدٍ (٤) .

« الإصابة » ( ٣٩١/٤ ) .

(١) هي بنت ثعلبة بن عمرو ، كان رسول صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويقول : ﴿ أَمَ أَيمَنَ أَمِي بَعْدَ أَمِي » ، انظر ﴿ الإصابة » ( ٤١٥/٤ ) .
 (٢) القبطية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انظر

(٣) هي بنت شمعون بن زيد ، من بني النضير ، كانت من السبي ، واختلف فيها هل هي من السراري أم من الزوجات ، واختيار المصنف أنها من السراري كما قال ابن عبد البر في \* الإستيعاب » ( ٣٠٢/٤ ) ، وابن الأثير في \* أسد الغابة » ( ٤٦٠/٥ ) ، وأورد ابن سعد في \* الطبقات » آثاراً تدلُّ على أنها من الزوجات ثم قال : ( وهاذا الأثر عند أهل العلم ، وسمعت من يروي أنه كان يطؤها بملك اليمين ) ، انظر \* الإصابة » ( ٣٠٢/٤ ) .

(٤) اختلف العلماء في أمرها هل هي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مولاته ، وهل هي واحدة أو اثنتان ، هـنذا الخلاف عرض له ابن حجر في « الإصابة » ( ٣٩٩/٤ ) ورجح تبعاً لأبي نعيم والمزي أنها واحدة وأنها خادم النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .

وَخَضْرَةُ<sup>(١)</sup> .

وَرَضُوكَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُنَّ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر « الإصابة » ( ٢٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الإصابة » ( ٤/ ٢٩٥ ) ، و« البداية والنهاية » (٥/ ٣٣٨ ) .

## وَ[خَدَمُهُ] ٱلْأُحْرَارُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، وَهِنْدٌ وَأَسْمَاءُ ٱبْنَا حَارِثَةَ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ ٱلْأَسْلَمِيُّونَ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَبِلَالٌ ، وَسَعْدٌ ، وَ[ذُو] مِخْمَرِ ٱبْنُ أَخِي عَامِرٍ ، وَبِلَالٌ ، وَسَعْدٌ ، وَ[ذُو] مِخْمَرِ ٱبْنُ أَخِي أَنْهُ أَبْنُ شَدَّاخٍ ٱللَّيْثِيُّ (٢) ، وَبَكَيْرُ ٱبْنُ شَدَّاخٍ ٱللَّيْثِيُ (٢) ، وَأَبُو ذَرً ٱلْغِفَادِيُّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

 <sup>(</sup>١) ويقال : ذو مخبر \_ بالباء الموحدة \_ وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه ، انظر « الإصابة » ( ٤٧٦/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) ويقال: بكر، وهو بكيربن شدادبن عامربن الملوح بن يعمر الملقب بالشداخ، انظر (الإصابة» ( ۱/۲۷/۱).

### وَحَرَسُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ يَوْمَ بَدْرٍ .

وَذَكُوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِأُحُدِ .

وَ ٱلزُّبَيْرُ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ

وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ بِخَيْبَرَ .

وَبِلَالٌ بِوَادِي ٱلْقُرَىٰ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

وَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ تَرَكَ صَلَّى ٱللَّاسِ ﴾ تَرَكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَرَسَ .

# ذِكْرُ رُسُلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْمُلُوكِ

عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ ، وَاسْمُهُ : أَصْحَمَةُ ، وَهُوَ : عَطِيَّةُ . فَوضَعَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ، وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ ، وَجَلَسَ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ، وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ ، وَجَلَسَ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ تِسْعِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ (١) . النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ تِسْعِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ (١) .

وَدَحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ٱلْكَلْبِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَىٰ مَلِكِ ٱلرُّومِ قَيْصَرَ ، وَهُوَ هِرَقْلُ . فَتَبَتَ عِنْدَهُ نُبُوَّةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَمَّ بِٱلْإِسْلَامِ ، فَلَمْ تُوَافِقْهُ ٱلرُّومُ ، فَخَافَهُمْ عَلَىٰ مُلْكِهِ ، فَأَمْسَكَ (٢) .

وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ حُذَافَةَ ٱلسَّهْمِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَىٰ كِسْرَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٢٤٥ ) ، ومسلم ( ٩٥١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷) ، ومسلم (۱۷۷۳) .

مَلِكِ فَارِسَ لَعَنَهُ ٱللهُ . فَمَزَّقَ ٱلْكِتَابَ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَزَّقَ ٱللهُ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقِ »(١) .

وَحَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى ٱلْمُقَوْقِسِ . فَقَارَبَ ٱلْإِسْلَامَ ، وَأَهْدَىٰ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ وَشِيرِينَ وَٱلْبَغْلَةَ ٱلشَّهْبَاءَ دُلْدُلَ \_ وقيلَ : وَأَلْفَ دِينَارٍ \_ وَشِيرِينَ وَٱلْبَغْلَةَ ٱلشَّهْبَاءَ دُلْدُلَ \_ وقيلَ : وَأَلْفَ دِينَارٍ \_ وَشِيرِينَ وَٱلْبَغْلَةَ ٱلشَّهْبَاءَ دُلْدُلَ .

وَعَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَىٰ جَيْفَرَ وَعَبْدِ ٱبْنَيْ ٱللهُ عَنْهُ إِلَىٰ جَيْفَرَ وَعَبْدِ ٱبْنَيْ ٱلْجُلَنْدَىٰ مَلِكَيْ عُمَانَ . فَأَسْلَمَا ، وَخَلَّيَا بَيْنَ عَمْرٍ و وَبَيْنَ ٱلنَّبِيُ ٱلصَّدَقَةِ وَٱلْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّىٰ تُوُفِّيَ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٤)، والنسائي في «الكبرىٰ» (٥٨٢٩)، والبيهقي ( ١٧٧/٩ )، وأحمد ( ٢٤٣/١ ).

<sup>(</sup>۲) انظر «طبقات ابن سعد» (۲۱۰/۱)، والبيهقي في «الدلائل»(۳۹۰/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٨/٢٠ ) ، وابن سعد ( ٢٦٢ / ٢٦٢ ) .

وَسَلِيْطُ بْنُ عَمْرٍ و ٱلْعَامِرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَىٰ هَوْذَةَ بْنِ عَلِيٍّ صَاحِبِ ٱلْيَمَامَةِ . فَأَكْرَمَهُ ، وَبَعَثَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَاحِبِ ٱلْيَمَامَةِ . فَأَكْرَمَهُ ، وَبَعَثَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحْسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلَهُ ، وَأَنَا خَطِيبُ قَوْمِي وَشَاعِرُهُمْ ، فَأَجْعَلْ لِي بعْضَ ٱلْأَمْرِ ، وَأَنَا خَطِيبُ قَوْمِي وَشَاعِرُهُمْ ، فَأَجْعَلْ لِي بعْضَ ٱلْأَمْرِ ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ، وَلَمْ يُسْلِمْ هَوْذَةُ (١) .

وَشُجَاعُ بْنُ وَهْبِ ٱلْأَسَدِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شَمِرٍ ٱلْغَسَّانِيِّ مَلِكِ ٱلْبَلْقَاءِ مِنَ ٱلشَّامِ ، فَرَمَىٰ بِٱلْكِتَابِ ، وَقَالَ : أَنَا سَائِرٌ إِلَيْهِ ، فَمَنَعَهُ قَيْصَرُ (٢) .

وَٱلْمُهَاجِرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ٱلْمَخْزُومِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى ٱلْحَارِثِ ٱلْحِمْيَرِيِّ إِلَى ٱلْيَمَنِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۸/۲۰ ) ، وابن أبي عاصم في « الاّحاد والمثانى » ( ۲۲۰ ) ، وابن سعد ( ۲۲۲/ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ( ٢٦١/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر «سيرة ابسن هشام» (٤/ ٦٠٠)، و«السروض الأنف»
 (٧/٧١٥)، و«الإكتفاء» للكلاعي (٢/ ٣٧٨).

وَٱلْعَلَاءُ بْنُ ٱلْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى ٱلْمُنْذِرِ ٱبْنِ سَاوَىٰ مَلِكِ ٱلْبَحْرَيْنِ . فَأَسْلَمَ (١) .

وَأَبُو مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيُّ بَعَثَهُ إِلَى ٱلْيَمَنِ وَمَعَهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا . فَأَسْلَمَ عَامَّةُ أَهْلِ ٱلْيَمَنِ وَمُلُوكُهُمْ مَنْ غَيْرِ قِتَالٍ (٢) .

#### [كُتَّابُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَمِمَّنْ كَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ٱلْخُلَفَاءُ ٱلْأَرْبَعَةُ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْأَرْقَمِ ، وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَشَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْأَرْقَمِ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَخَالِدُ بْنُ شَامِي ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ،

<sup>(</sup>۱) انظر « المعجم الكبير » ( ۹٤/۱۸ ) ، و« طبقات ابن سعد » د ۷ سوس )

<sup>. (</sup> ۲٦٣/١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٩٢٣ ) ، ومسلم ( ٣٤٠٣ ) .

وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (١) .

### [سَيَّافُوهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَكَانَ عَلِيٌ وَٱلزُّبَيْرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَعَاصِمُ بْنُ الْبِي الْأَعْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَابِي الْأَعْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

### [نُجَبَاءُ أَصْحَابِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

وَٱلنُّجَبَاءُ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَـرُ ، وَعَلِـيٌ ، وَحَمْـزَةُ ، وَجَعْفَـرٌ ، وَأَبُـو ذَرِّ ، وَٱلْمِقْـدَادُ ، وَسَلْمَـانُ ، وَحُـذَيْفَـةُ ، وَٱبْـنُ مَسْعُـودٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَبِلَالٌ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٢) .

<sup>(</sup>١) أوصلهم الحافظ مغلطاي في «الإشارة» (ص٤٠٢) إلى اثنين وأربعين كاتباً رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) اتفقت الأحاديث على عد النجباء أربعة عشر نجيباً، واختلفوا في أسماءهم، فجاء في الأحاديث غير هـُؤلاء: (الحسن والحسين والزبير وطلحة ومصعب بن عمير رضي الله عنهم). انظر «الترمذي» (٣٧٨٥)،

#### [ٱلْعَشَرَةُ ٱلْمُبَشَّرُوْنَ بِٱلْجَنَّةِ]

وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْمَشْهُودُ لَهُمْ بِٱلْجَنَّةِ : ٱلْخُلَفَاءُ ٱلْأَرْبَعَةُ ، وَٱلْخَلَفَاءُ ٱلْأَرْبَعَةُ ، وَٱلْخَلَفَاءُ ٱللهِ وَٱلْخَلَفَاءُ ٱللهِ ، وَالْخَلَفَ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ ٱللهِ عَبْدُ ٱللهِ عَبْدُ ٱللهِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، رَضِيَ ٱللهُ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ ٱبْنُ ٱلْجَرَّاحِ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (١) .

و«أحمد» (١٤٨/١)، و«المعجم الكبير» (٦/ ٢١٥ ـ ٢١٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۷۰۰۲)، والترمذي (۳۷٤۷)، وأحمد (۱۹۳/۱)، وغيرهم .

## ذِكْرُ دَوَابِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنَ ٱلْخَيْلِ عَشُرَةٌ عَلَىٰ خِلَافٍ فِي ذَٰلِكَ بزيادَةٍ أَوْ نَقْص (١) ، وَهِيَ :

ٱلسَّكْبُ وَكَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكَانَ أَغَرَّ ، مُحَجَّلاً ، طَلْقَ ٱلْيَمِين .

(١) ذكر الشامي الصالحي في ( سبل الهدي والرشاد ) ( ١٤١/٧ ) ستة وعشرين فرساً ، والمتفق عليها منهم سبعة ذكرها الحافظ العراقي بقوله :

خيـل ٱلنبـي عـدَّةٌ لـم تختلف في ٱلسَّبْع ٱلأولىٰ كلُّها مَركوبُ وَرْدٌ ، لَخَيف ، سَبْحةٌ ، مندوبُ مُرْتَجِلٌ ، ذُو ٱللَّمَّةِ ، ٱلْيَعْسُوبِ سَجْلٌ، نَجِيتٌ، طرْفٌ، ٱلْيَعْبُوب عِشْرِينَ لَمْ يَحْظَ بِهَا مَكْتُوبُ

سَكْبٌ ، لزَازٌ ، ظَربٌ ، مرتجزٌ أَبْلَقُ، ذُو ٱلْعُقَّالِ، بَحْرٌ، ضَرْسُ أَدْهَمُ، سَرْحَانُ، ٱلشَّحَا، مِرْوَاحُ مُــــلَاوِحٌ ، عِـــدَّةُ أَرْبَـــع تَلِـــي

وقد ذكر المصنف تسعة منها هاذه السبعة .

وَٱلْمُرْتَجِزُ ، وَهُوَ ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ بِهِ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ (١) .

وَلِزَازٌ ، أَهْدَاهُ إِلَيْهِ ٱلْمُقَوْقِسُ .

وَٱللَّحِيفُ (٢) ، أَهْدَاهُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي ٱلْبَرَاءِ (٣) .

وَٱلظَّرِبُ ، أَهْدَاهُ لَهُ فَرْوَةُ ٱلْجُذَامِيُّ .

وَٱلْوَرْدُ ، أَهْدَاهُ لَهُ تَمِيمٌ ٱلدَّارِيُّ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود (۳۲۰۲)، والنسائي (۳۰۱/۷)، وأحمد (۲۱۲/۵)، وعبد الرزاق (۲۵۵۷).

<sup>(</sup>٢) يُضْبَطُ بالحاء والخاء ، قال الصالحي في "سبل الهدى والرشاد " (٧/ ٦٤٤) : (بفتح اللام المشددة المفتوحة وكسر الحاء المهملة وسكون التحتية ؛ كان يَلْحَفُ الأرضَ بذنبه لطوله ؛ أي : يُغطِّيها ، ويقال بالخاء المعجمة ، ويقال فيه : اللُّحيف بضم اللام وفتح الحاء ، وروي بالنون بدل اللام من النحافة ) ، وبالخاء المعجمة ضبطه الحافظ في " الفتح " اللام من النحافة ) .

 <sup>(</sup>٣) أبو البراء هو : ملاعب الأسنة عامر بن مالك ، انظر « الإصابة »
 ( ٤٩٩/١ ) .

وَٱلضَّرْسُ<sup>(١)</sup>.

وَمُلَاوِحٌ<sup>(٢)</sup>.

وَسَبْحَةُ (٣) ، سَابَقَ عَلَيْهِ فَسَبَقَ ، فَفَرِحَ بِهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[وَٱلْبَحْرُ] ، ٱشْتَرَاهُ مِنْ تُجَّارِ ٱلْيَمَنِ ، فَسَبَقَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَصَبَقَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَمَسَحَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : « مَا أَنْتَ إِلَّا بَحْرٌ »(٤٠) .

وَمِنَ ٱلْبِغَالِ ثَلَاثَةٌ:

 <sup>(</sup>١) وهو المسمَّى أيضاً: (السكب) ابتاعه من رجل من فزارة، وكان اسمه عنده (الضرس).

<sup>(</sup>٢) وهو الذي شهد عليه خزيمة .

<sup>(</sup>٣) فرس شقراء ابتاعها من أعرابي من جُهينة بعشر من الإبل ، وسميت بذلك لحسن مد اليدين في الجري ، انظر « سبل الهدى والرشاد » ( ٢٤٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه البخاري ( ٢٨٢٠ ) ، ومسلم ( ٢٣٠٧ ) .

ٱلدُّلْدُلُ ٱلَّتِي أَهْدَاهَا لَهُ ٱلْمُقَوْقِسُ ، وَهِيَ أَوَّلُ بَغْلَةٍ رُكِبَتْ فِي ٱلْإِسْلَام .

وَفِضَّةٌ ، ٱتَّهَبَهَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ (١) .

وَٱلْأَيْلِيَّةُ ، أَهْدَاهَا لَهُ مَلِكُ أَيْلَةً .

وَكَانَ لَهُ حِمَارٌ يُسَمَّىٰ : يَعْفُوراً .

وَأَمَّا ٱلنَّعَمُ. . فَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ٱقْتَنَىٰ مِنَ ٱلْبَقَر شَيْئًا .

وَكَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ لِقْحَةً (٢) بِٱلْغَابَةِ .

وَأَرْسَلَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُهْرِيَّةً مِنْ نَعَمِ بَنِي عُقَيْلٍ.

وَكَانَتْ لَهُ ٱلْقَصْوَاءُ ، وَهِيَ ٱلَّتِي هَاجَرَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ لَا يَحْمِلُهُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ غَيْرُهَا ، وَقِيلَ : هِيَ ٱلْعَضْبَاءُ .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن سعد في «الطبقات» (٤٩١/١): أن فضة أهداها له

فروة بن عمرو ، فوهبها لأبي بكر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن .

وَٱلْجَدْعَاءُ ، وَهِيَ ٱلَّتِي سُبِقَتْ ، فَشَقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ حَقّاً الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ حَقّاً عَلَى ٱللهُ أَلَّ وَضَعَهُ »(١) ، وقيلَ : عَلَى ٱللهُ أَلَّا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ »(١) ، وقيلَ : ٱلْمَسْبُوقَةُ غَيْرُهَا .

وَكَانَتْ لَهُ مِئَةٌ مِنَ ٱلْغَنَم .

وَكَانَتْ لَهُ شَاةٌ يَخْتَصُّ بِشُرْبِ لَبَنِهَا تُدْعَىٰ : غَيْئَةَ . وَكَانَ لَهُ دِيكٌ أَبْيَضُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۷۲)، والنسائي (۲/۲۲)، والبيهقي (۱۲/۱۰)، وغيرهم .

## ذِكْرُ سِلَاحِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَكَانَ لَهُ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ: ذُو ٱلْفَقَارِ، مِنْ غَنَائِمِ بَدْرِ لِبَنِي ٱلْحَجَّاجِ ٱلسَّهَمِيِّينَ، وَرَأَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فِي ٱلنَّوْمِ فِي أَلنَّوْمِ فِي ذُبَابِهِ ثُلْمَةً فَأَوَّلَهَا هَزِيمَةً فَكَانَتْ يَوْمَ أُحُدِ (١).

وَثَلَاثَةٌ أَصَابَهَا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ : ٱلْقَلَعِيُّ ، وَٱلْبَتَّارُ ، وَٱلْبَتَّارُ ، وَٱلْبَتَّارُ ،

وَلَهُ ٱلْمِخْذَمُ ، وَٱلرَّسُوبُ ، وَآخَرُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ (٢) . وَآخَرُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ (٢) . وَٱلْعَضْبُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ۱۲۸/۲ ) ، والترمذي (۱۰٦۱ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ » ( ۷۲۱ ) ، والبيهقي ( ۷۱/۲ ) ، وأحمد ( ۲۷۱ / ۲۷۱ ) . وذباب السيف : حدُّه .

<sup>(</sup>۲) واسمه : مأثور ، ذكره الصالحي في «سبل الهدى والرشاد»( ٥٨٣/٧ ) نقلًا عن ابن سعد ( ١/ ٤٨٥ ) .

وَٱلْقَضِيبُ وَهُوَ أَوَّلُ سَيْفٍ تَقَلَّدَ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْإِسْلَام .

> وَأَرْبَعُةُ رِمَاحٍ : ٱلْمُنْثَنِي ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ بْنِي قَيْنُقَاعَ . وَعَنَزَةٌ (١) تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي ٱلْعِيدَيْن .

> > وَمِحْجَنٌ (٢) قَدْرَ ٱلذِّرَاعِ .

وَمِخْصَرَةٌ (٣) ، تُسَمَّى : ٱلْعُرْجُونَ .

وَقَضِيبٌ ، يُسَمَّى : ٱلْمَمْشُوقَ .

وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ قِسِيٍّ وَجَعْبَةٌ (٤) .

(١) العَنَزَة : أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زُجُّ كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير .

(٢) المحجن: العصا المنعطفة الرأس.

(٣) المخصرة : ما يُتوكاً عليها كالعصا ونحوها ، وأيضاً قضيب يُشار به في
 أثناء الخطابة والكلام .

(٤) الجَعْبَة : كنانةٌ يُجعل فيها النَّشاب .

وَتُرْسٌ عَلَيْهِ تِمْثَالُ عُقَابٍ ، أُهْدِيَ لَهُ ، فَوَضَعَ يَدَهَ عَلَى ٱلْعُقَابِ . فَذَهَبَ (١) .

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً (٢)، وَقَبِيعَتُهُ فِضَّةً (٣)، وَقَبِيعَتُهُ فِضَّةً (٣)، وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ حِلَقُ ٱلْفِضَّةِ .

وَكَانَ لَهُ دِرْعَانِ أَصَابَهُمَا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ هُمَا: ٱلسُّغْدِيَّةُ، وَفِضَّةُ، وَدِرْعٌ تُسَمَّىٰ: ذَاتَ ٱلْفُضُولِ، لَبِسَهَا يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۷۲)، وابن سعد (۱/ ٤٨٩)، والطبري في «التاريخ» (۱۷۸/۳) عن مكحول مرسلًا، وفيه : (تمثال رأس كبش) بدل : (تمثال عقاب).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في « المجتبى » (۸/ ۲۱۹) ، و « الكبرى » (۹۷۲۷) .
 (۳) أخرجه أبو داوود (۲۵۷۱) ، والترمذي (۱۲۹۱) ، والنسائي في « الكبرى » (۹۷۲۸) ، والبيهقي (۱٤٣/٤) ، وغيرهم . ونعل السيف : الحديدة التي أسفل غمده . والقبيعة : ما على طرف مقبض السبف .

وَيُقَالُ : كَانَ عِنْدَهُ دِرْعُ دَاوُودَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ٱلَّتِي لَبِسَهَا لَمَّا قَتَلَ جَالُوتَ (١) .

وَكَانَ لَهُ مِغْفَرٌ ، يُقَالُ لَهُ : ٱلسَّبُوغُ .

وَمِنْطَقَةٌ مِنْ أَدِيمٍ مَبْشُورٍ ، فِيهَا ثَلَاثُ حِلَقِ فِضَّةٍ ، وَٱلْإِبْزِيمُ فِضَّةٌ ، وَٱلطَّرَفُ فِضَّةٌ (٢) .

وَكَانَ لِوَاؤُهُ أَبْيَضُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقيل : هي السغدية .

<sup>(</sup>٢) المنطقة : حزام يُشد به الوسط . والأديم المبشور : الجلد الذي قُشر ونزع عنه الشعر أو الصوف أو الوبر ، والإبزيم : عروة معدنية في أحد طرفيها لسان توصل بالحزام ونحوه لتثبيت طرف الحزام الآخر على الوسط .

# ذِكْرُ أَثْوَابِهِ وَأَثَاثِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَرَكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ ثَوْبَيْ حِبَرَةٍ (١) ، وَإِزَاراً عُمَانِيّاً ، وَثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ (٢) ، وَقَمِيصاً صُحَارِيَّيْنِ ، وَآخَرَ شُحُولِيّاً (٣) ، وَجُبَّةً يَمَانِيَّةً ، وَخَمِيصَةً ، وَكِسَاءً أَبْيُضَ ، وَقَلَانِسَ صِغَاراً لَاطِئَةً (٤) ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً ، وَمِلْحَفَةً مُورَّسَةً (٥) .

(١) الحبرة : كساء من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن .

<sup>(</sup>٢) صحاريين \_ بضم الصاد وفتح الحاء المهملة \_ : نسبة إلى صحار بلدة باليمن .

<sup>(</sup>٣) سحولياً : نسبة إلى السحول ، بلدة بإليمن .

 <sup>(</sup>٤) قلنسوة الاطئة: قلنسوة صغيرة تُلطأُ بالرأس ؛ أي: تُلُصق . وهي ما تسمى بالطاقية .

<sup>(</sup>٥) مورَّسة : مصنوعة بالورس والزعفران .

وَكَانَتْ لَهُ رَبْعَةُ (١) فِيهَا : مِرْآةٌ وَمُشْطُ عَاجٍ وَمُكْحُلَةٌ ، وَمِقْرَاضٌ ، وَسِوَاكٌ .

وَكَانَ لَهُ : فِرَاشٌ مِنْ أَدَمٍ ، حَشْوُهُ لِيفٌ . وَقَدَحٌ مُضَبَّبٌ بِفِضَّةٍ فِي ثَلَاثَةٍ مَوَاضِعَ ، وَقَدَحٌ آخَرُ .

وَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ<sup>(٢)</sup> .

وَمِخْضَبٌ مِنْ شَبَهِ<sup>(٣)</sup> يُعْمَلُ فِيهِ ٱلْحِنَّاءُ وَٱلْكَتَمُ<sup>(٤)</sup> وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ إِذَا وُجِدَ فِيهِ حَرَارَةٌ .

وَقَدَحٌ زُجَاجٌ . وَمُغْتَسَلٌ مِنْ صُفْرٍ (٥) .

وَقَصْعَةٌ ، وَصَاعٌ يُخْرِجُ بِهِ زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ ، وَمُدٌّ .

وَسَرِيرٌ ، وَقَطِيفَةٌ .

<sup>(</sup>١) الربعة : سلة صغيرة مغشاة بالجلد .

<sup>(</sup>٢) التور : قدر من النحاس أو حجارة يتوضأ منه .

<sup>(</sup>٣) المخضب : وعاء تغسل فيه الثياب ، والشبه : النحاس الأحمر .

 <sup>(</sup>٤) الكتم: نبت جبلي ، ورقه كورق الآس وبها بزرة واحدة تسمىٰ فلفل
 القرود ، يدق ويستعمل قديماً للخِضاب وصنع المداد .

<sup>(</sup>٥) الصفر: النحاس الأصفر.

وَخَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَصُّهُ مِنْهُ ، نَقْشُهُ : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ) ، وَقِيلَ : إِنَّهُ كَانَ مِنْ حَدِيدٍ وَمُلَوَّىً بِفِضَّةٍ .

وَأَهْدَىٰ لَهُ ٱلنَّجَاشِيُّ خُفَّيْنِ سَاذِّجَيْنِ (١) ، فَلَبسَهُمَا .

وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ أَسْوَدُ ، وَعِمَامَةٌ يُقَالُ لَهَا : ٱلسَّحَابُ ، فَوَهَبَهَا عَلِيّاً ، وَكَانَ رُبَّمَا قَالَ إِذَا رَآهُ مُقْبِلًا وَهِيَ عَلَىٰ رَأْسِهِ : « أَتَاكُمْ عَلِيٍّ فِي ٱلسَّحَابِ »(٢) .

وَلَهُ ثَوْبَانِ لِلْجُمُعَةِ غَيْرَ ثِيَابِهِ ٱلَّتِي يَلْبَسُهَا فِي سَائِرِ ٱلْأَيَّامِ .

وَمِنْدِيلٌ يَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ مِنَ ٱلْوُضُوءِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ساذجين : لم يخالط سوادهما لون آخر ولا نقش فيه ، وهو معرَّب ( شاذة ) والعامة تصحِّفه إلى ( سادة ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن عدي في « الكامل » ( ۲/ ۳۹۰ ) ، والذهبي في « الميزان »
 ( ٩٨/٤ ) ضمن ترجمة مسعدة بن اليسع ، وهو هالك كما قال عنه الذهبي .
 وقال العراقي : مرسل ضعيف جداً .

# ذِكْرُ نُبْذَةٍ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَمِنْهَا:

ٱلْقُرْآنُ ، وَهُوَ أَعْظَمُهَا .

وَشَقُّ ٱلصَّدْرِ<sup>(١)</sup> .

وَإِخْبَارُهُ عَنِ بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ (٢) .

وَٱنْشِقَاقُ ٱلْقَمَرِ<sup>(٣)</sup> .

وَأَنَّ ٱلْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ تَعَاقَدُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ مَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، وَدَقَّتْ أَذْقَانُهُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۱/۱۲۲)، وابن حبان (۲۳۳۶)، وأحمد (۱۲۱/۳)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣٨٨٦ ) ، ومسلم ( ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٦٣٦ ) ، ومسلم ( ٢٨٠٠ ) .

صُدُورِهِمْ ، وَأَقْبَلَ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ ، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ ، وَحَصَبَهُمْ ، فَمَا مِنْ تُرَابٍ ، وَقَالَ : « شَاهَتِ ٱلْوُجُوهُ » ، وَحَصَبَهُمْ ، فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ ٱلْحَصْبَاءِ . . إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْر (١) .

وَرَمَىٰ يَوْمَ حُنَيْنِ بِقَبْضَةٍ مِنْ تُرَابٍ فِي وُجُوهِ ٱلْقَوْمِ. . فَهَزَمَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ (٢٠) .

وَنَسْجُ ٱلْعَنْكَبُوتِ فِي ٱلْغَارِ (٣).

وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ إِذْ تَبِعَهُ فِي ٱلْهِجْرَةِ ، فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَلْدِ (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٦٥٠٢)، والحاكم (٣/١٥٧)، وأحمد

<sup>(</sup> ٣٠٣/١ ) ، والبيهقي في « الدلائل » ( ٦/ ٢٤٠ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٧٧٧ ) ، وابن حبان ( ٢٥٢٠ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٣٤٨/١ ) ، وعبد الرزاق ( ٩٧٤٣ ) ، والطبراني في« الكبر » ( ٣٢٢/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخراري ( ٣٩٠٨) ، ومسلم ( ٢٠٠٩) ، والأرض الجَلْد : الصلبة .

وَمَسَحَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ ظَهْرِ عَنَاقٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا ٱلْفَحْلُ فَدَرَّتْ (١) .

وَشَاةُ أُمِّ مَعْبَدٍ $(\Upsilon)$ .

وَدَعْوَتُهُ لِعُمَرَ أَنْ يُعِزَّ ٱللهُ بِهِ ٱلْإِسْلَامَ (٣) .

وَدَعْوَتُهُ لِعَلِيٍّ أَنْ يُذْهِبَ ٱللهُ عَنْهُ ٱلْحَرَّ وَٱلْبَرْدَ (٤).

وَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَعُوفِيَ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَلَمْ يَرْمَدْ بَعْدَ ذَالِكَ (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۲۰۰۶)، وأحمد (۳۷۹/۱)، وأبو يعلىٰ (۲۹۸۵)، والطبراني في « الكبير » (۲۹/۹)، وغيرهم. العناق: الأنثىٰ من ولد المعز قبل استكمالها السنة، درت: حلبت.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (٩/٣)، والطبراني في «الكبير» (٤٨/٤)،
 والبيهقي في «الدلائل» (١/ ٢٧٨)، وابن سعد (١/ ٢٣٠)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٦٨٨٢ ) ، والحاكم (٣/ ٨٩ ) ، والترمذي

<sup>(</sup> ٣٦٨١ ) ، وابن ماجه ( ١٠٥ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في « الكبرىٰ » ( ٨٣٤٥ ) ، وابن ماجه ( ١١٧ ) ،وأحمد ( ٩٩/١ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٣٧٠١ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٦ ) .

وَرَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ بْنِ ٱلنُّعْمَانِ بَعْدَ أَنْ سَالَتْ عَلَىٰ خَدِّهِ ، فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ (١) .

وَدَعَا لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِٱلتَّأْوِيلِ وَٱلْفِقْهِ فِي ٱلدِّينِ (٢). وَدَعَا لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِٱلتَّأُويلِ وَٱلْفِقْهِ فِي ٱلدِّينِ (٢). وَدَعَا لِجَمَلِ جَابِرٍ ، فَصَارَ سَابِقاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَسْنُو قا (٣).

وَدَعَا لِأَنَسٍ بِطُولِ ٱلْعُمْرِ وَكَثْرَةِ ٱلْمَالِ وَٱلْوَلَدِ (٤) .

وَفِي تَمْرِ جَابِرٍ بِٱلْبَرَكَةِ ، فَأَوْفَىٰ غُرَمَاءَهُ ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقاً (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲۹۰/۳)، وأبو يعلىٰ (۱۵٤۹)، وابن سعد (۲/۲/۳)، وابن عدى (۲/۳۸٪).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣/ ٥٣٤)، وأحمد (٢٦٦/١)، والطبراني في «الكبير» (٢٣٧/١٠)، وغيرهم. والدعاء له بالفقه أخرجه البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٧١٨ ) ، ومسلم ( ١٠٩/٧١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٤٣٣ ) ، ومسلم ( ١٤٢/٢٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٢٧٠٩ ) ، وابن حبان ( ٦٥٣٦ ) ، والنسائي

وَٱسْتَسْقَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ، فَمُطِرُوا أُسْبُوعاً ، ثُمَّ ٱسْتَصْحَىٰ لَهُمْ ، فَٱنْجَابَتِ ٱلسَّحَابُ(١) .

وَدَعَا عَلَىٰ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ ، فَأَكَلَهُ ٱلْأَسَدُ بِٱلزَّرْقَاءِ مِنَ ٱلشَّام<sup>(٢)</sup> .

وَشَهِدَتْ لَهُ ٱلشَّجَرَةُ بِٱلرِّسَالَةِ فِي خَبَرِ ٱلْأَعْرَابِيِّ ٱلَّذِي دَعَاهُ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَىٰ مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ؛ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةُ » ، ثُمَّ دَعَاهَا ، فَأَقْبَلَتْ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَىٰ مَا بَتَهَالًا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَىٰ مَنْبِتِهَا (٣) .

<sup>(</sup> ٢٤٦/٦ ) ، وابن ماجه ( ٢٤٣٤ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٠١٣ ) ، ومسلم ( ٨٩٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم ( ۲/ ۳۹ ) ، والبيهقي ( ۲۱۱ / ۲۱۱ ) ، وابن قانع في
 « معجم الصحابة » ( ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٦٥٠٥ )، وأبو يعلىٰ ( ٥٦٦٢ )، والبيهقي في « الدلائل » ( ١٤/٦ ) .

وَأَمَرَ شَجَرَتَيْنِ فَٱجْتَمَعَتَا ثُمَّ ٱفْتَرَقَتَا (١).

وَأَمَرَ إِنْسَاناً أَنْ يَنْطَلِقَ إِلَىٰ نَخَلَاتٍ فَيَقُولُ لَهُنَّ : أَمَرَكُنَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْتَمِعْنَ ؛ فَٱجْتَمَعْنَ ، فَلَجْتَمَعْنَ ، فَلَمَّا قَضَىٰ حَاجَتَهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُنَّ بِٱلْعَوْدِ إِلَىٰ أَمَاكِنِهِنَّ ، فَكُدْنَ كَمَا كُنَّ وَنَامَ (٢) .

وَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ قَامَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا ٱسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ ، ذُكِرَتْ لَهُ ، فَقَالَ : «هِيَ شَجَرَةٌ ٱسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ ، ذُكِرَتْ لَهُ ، فَقَالَ : «هِيَ شَجَرَةٌ ٱسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيَّ. . فَأَذِنَ لَهَا »(٣) .

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ٱلْحَجَرُ وَٱلشَّجَرُ لَيَالِيَ بُعِثَ : ٱلسَّلَامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ۳۰۱٤) من حديث طويل ، وابن حبان ( ۲۰۲۶) ،والبيهقي ( ۱/ ۹۶) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۲۵٦/۲۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ١٧٣/٤ ) ، وعبد بن حميد ( ٤٠٥ ) ، وأبو نعيم في
 « الدلائل » ( ٢٩٣ ) ، والبيهقي في « الدلائل » ( ٢٣/٦ ) .

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَقَالَ : « إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ »(١) .

وَحَنَّ إِلَيْهِ ٱلْجِذْعُ (٢).

وَسَبَّحَ ٱلْحَصَىٰ فِي كَفِّهِ (٣).

وَكَذَلِكَ ٱلطَّعَامُ (٤).

وَأَعْلَمَتْهُ ٱلشَّاةُ بِسُمِّهَا (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۷)، وابن حبان (۲۶۸۲)، والترمذي (۲۳۲۶)، وأحمد (۹۵/۵)، وغيرهم .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹۱۸)، وابن خزيمة (۱۷۷۱)، وابن حبان
 (۲) أوالترمذي (۵۰۰)، والنسائي (۳/۱۰۲)، وابن ماجه
 (۱٤١٤)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق » ( ٣٩/ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٥٧٩) ، وابن خزيمة ( ٢٠٤) ، والترمذي ٣٣٣٣) ، بأو ما ١٠٤ ( ٣٧٧٠)

<sup>(</sup> ٣٦٣٣ ) ، وأحمد ( ٢/ ٤٦٠ ) ، وأبو يعلىٰ ( ٣٧٢ ) . .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (٤/١٠٩) ، وأبو داوود (٤٥٠٣) ، والطبراني في « الكبير » (٢/٣٤) ، وابن سعد (٢/٢٠٠) .

وَشَكَا إِلَيْهِ ٱلْبَعِيرُ قِلَّةَ ٱلْعَلَفِ وَكَثْرَةَ ٱلْعَمَلِ.

وَسَأَلَتُهُ ٱلظَّبْيَةُ أَنْ يُخَلِّصَهَا مِنَ ٱلْحَبْلِ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا وَتَعُودَ ، فَخَلَّصَهَا. . فَتَلَفَّظَتْ بِٱلشَّهَادَتَيْن (١١) .

وَأَخْبَرَ عَنْ مَصَارِعِ ٱلْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَمْ يَعْدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَصْرَعَهُ (٢) .

وَأَخْبَرَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِهِ يَغْزُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَأَنَّ أُمَّ

(۱) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البيهقي في « دلائل النبوة » (78/7)، وإسناده مما يعتد به ، لا سيما وله طرق كما قال السيوطي في « الخصائص » (71/7): (للحديث طرق كثيرة تشهد بأن للقصة أصلاً)؛ فقد أخرجه من حديث زيد بن أرقم أبو نعيم في « الدلائل » (70/7)، والبيهقي في « الدلائل » (70/7)، ومن حديث أنس الطبراني في « الأوسط » (70/7)، ومن حديث أم سلمة (70/7)، وأبو نعيم في « الدلائل » (70/7)، ومن حديث أم سلمة الطبراني في « الكبير » (70/7)، فهاذه طرق يتقوى بعضها ببعض كما قال السخاوي في « المقاصد» (70/7)، وفي ردها مطلقاً نظر ؛ إذ تكليم البهائم جملة وارد في الصحيح ، فضلاً عن الجماد ، كحديث تسبيح الطعام عند البخاري (70/7) ، والله أعلم .

(۲) أخرجـه مسلـم ( ۲۸۷۳ ) ، وابـن حبـان ( ۲۶۹۸ ) ، وأبـو يعلـيٰ ( ۳۳۲۲ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ۱۶۷/۱۰ ) . حَرَامِ بِنْتَ مِلْحَانَ مِنْهُمْ (١) ، فَكَانَ كَذَلِكَ .

وَقَالَ لِعُثْمَانَ : تُصِيبُهُ بَلْوَىٰ شَدِيدَةٌ (٢) ، فَكَانَتْ كَما قَالَ ، وَقُتِلَ فِي دَارهِ .

وَقَالَ لِلأَنْصَارِ : " إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً "(٣) ، فَكَانَتْ زَمَنَ مُعَاوِيَةً .

وَقَالَ فِي ٱلْحَسَنِ : ﴿ إِنَّ ٱبْنِي هَانَا سَيِّدٌ ، وَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُعُ ، وَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾(٤) .

وَأَخْبَرَ بِقَتْلِ ٱلْعَنْسِيِّ ٱلْكَذَّابِ وَهُوَ بِصَنْعَاءَ لَيْلَةَ قَتْلِهِ وَهُوَ بِصَنْعَاءَ لَيْلَةَ قَتْلِهِ وَبِمَنْ قَتَلَهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٧٨٩ ) ، ومسلم ( ١٩١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣٦٧٤ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٣٧٧ ) ، ومسلم ( ١٠٦١ ) ، والأثرة ؛ أي :يُستأثر عليكم فيفضل عليكم غيركم .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٧٠٤ ) ، وابن حبان ( ٦٩٦٤ ) ، وأبو داوود
 ( ٤٦٢٩ ) ، والترمذي ( ٣٧٧٣ ) ، والنسائي ( ٣/١٠٧ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) انظر « الإستيعاب » ( ٣/ ٢٠٢ ) ، و « تاريخ الطبري » ( ٣٦/٣ ) .

وَقَالَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : « تَعِيشُ حَمِيداً ، وَتُقْتَلُ شَهِيداً » ( ) وَتُقْتَلُ شَهِيداً » ( ) ، فَقُتِلَ يَوْمَ ٱلْيُمَامَةِ .

وَٱرْتَدَّ رَجُلٌ وَلَحِقَ بِٱلْمُشْرِكِينَ ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ ، فَقَالَ : « إِنَّ ٱلْأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ » ، فَكَانَ كَذَالِكَ (٢) .

وَقَالَ لِرَجُلٍ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ: «كُلْ بِيَمِيْنِكَ »، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ، فَقَالَ ضَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا أَسْتَطَعْتَ »، فَلَمْ يُطِقْ أَن يَرْفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ بَعْدُ (٣).

وَدَخَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ ٱلْفَتْحِ وَٱلْأَصْنَامُ حَوْلَ ٱلْكَعْبَةِ مُعَلَّقَةٌ ، وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ ، فَجَعَلَ يُشِيرُ بِهِ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: « جَاءَ ٱلْحَقُّ ، وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ » ، وَهِيَ تَتَسَاقَطُ (٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٣/ ٢٣٤)، والطبراني في « الكبير » (٢٦/٢)،
 وابن أبي عاصم في « الاحاد والمثاني » (٣٣٩٩)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرج بنحوه البخاري ( ٣٦١٧ ) ، ومسلم ( ٢٧٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ۲۰۲۱ ) ، وابين حبان ( ۲۰۱۲ ) ، والدارمي ( ۲۰۷۲ ) ، والدارمي ( ۲۰۷۲ ) ، فرود ( ۲۰۷۷ ) ، فرود

<sup>(</sup> ٢٠٧٥ ) ، والبيهقي ( ٧/ ٢٧٧ ) ، وأحمد ( ٤٥ /٤ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٤٧٨ ) ، ومسلم ( ١٧٨١ ) بنحوه .

وَقِصَّةُ مَازِنِ بْنِ ٱلْغَضُوبَةِ ٱلطَّائِيِّ (() ، وَسَوَادِ بنِ قَارِبِ (<sup>(۲)</sup> ، وَأَمْثَالِهِمَا .

وَشَهِدَ ٱلضَّبُّ بِنُبُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) .

وَأَطْعَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفاً مِنْ صَاعِ شَعِيرٍ بِٱلْخَنْدَقِ فَشَبِعُوا وَٱلطَّعَامُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ (١٤) ، وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ تَمْرِ يَسِيرِ (٥) .

(١) أخرجها الطبراني في « الكبير » ( ٣٣٨/٢٠ ) بطولها ، وملخصه : أنه كان سادناً لصنم ، فسمع صوتاً من داخل الصنم يبشره بظهور النبي صلى الله

عليه وسلم ، فكسر الصنم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم .

(٢) أخرجها الحاكم ( ٣/ ٦٠٨ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٩٢ /٧ ) ، والبخاري في « التاريخ الكبير » ( ٢٠٢ /٤ ) ، وغيرهم ، وملخصها : أنه كان كاهناً فأتاه رَئيُّهُ من الجان بظهور النبي صلى الله عليه وسلم .

(٣) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٥٩٩٣ ) ، وقال الذهبي عنه في
 « الميزان » ( ٦٥١ /٣ ) : ( خبر باطل ) .

(٤) أخرجه البخاري ( ٤١٠٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٩ ) .

(٥) أخرجه ابن حبان ( ٦٥٢٨ ) ، وأبو داوود ( ٥١٩٦ ) ، وأحمد ( ١٩٦٨ ) ، والبخاري في « التاريخ الكبير » (٣/ ٢٥٥ ) .

وَجَمَعَ فَضْلَ ٱلْأَزْوَادِ عَلَى ٱلنَّطْعِ ، فَدَعَا لَهَا بِٱلْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَسَّمَهَا فِي ٱلْعَسْكَرِ ، فَقَامَتْ بِهِمْ (١٠) .

وَأَتَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِتَمَرَاتٍ قَدَ صَفَّهُنَّ فِي يَدِهِ ، وَقَالَ : أُدْعُ لِي فِيهِنَّ بِٱلْبَرَكَةِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : فَأَخْرَجْتُ مِنْ ذَالِكَ ٱلتَّمْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسُقاً فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ حَتَّى وَسُقاً فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ حَتَّى أَنْقَطَعَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (٢).

وَدَعَا أَهْلَ ٱلصُّفَّةِ بِقَصْعَةِ ثَرِيدٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: فَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ لِيَدْعُونِي حِينَ قَامَ ٱلْقَوْمُ وَلَيْسَ فِي ٱلْقَصْعَةِ إِلَّا ٱلْيَسِيرُ فِي نَوَاحِيهَا، فَجَمَعَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۲۲۱)، والحاكم (۲۱۸/۲)، وأحمد(۲۱۷/۳)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان ( ۲۰۳۲ ) ، والترمذي ( ۳۸۳۹ ) ، وأحمد( ۳۰۲/۲ ) ، والبيهقي في ( الدلائل ) ( ۱۰۹/۱ ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَارَ لُقْمَةً ، فَوَضَعَهَا عَلَىٰ أَصَابِعِهِ ، وَقَالَ : فَوَٱلَّذِي عَلَىٰ أَصَابِعِهِ ، وَقَالَ : فَوَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا زِلْتُ آكُلُ مِنْهَا حَتَّىٰ شَبِعْتُ (١) .

وَنَبَعَ ٱلْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّىٰ شَرِبَ ٱلْقَوْمُ وَتَوَضَّوُوا ، وَهُمْ أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِئَةٍ (٢) .

وَأُتِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي ٱلْقَدَحِ ، فَلَمْ تَسَعْ ، فَوَضَعَ أَرْبَعَةً مِنْهَا ، وَقَالَ : « هَلُمُّوا » ، فَتَوَضَّؤُوا أَجْمَعِينَ ، وَهُمْ مِنَ ٱلشَّمَانِينَ (٣) . ألسَّبْعِينَ إِلَى ٱلثَّمَانِينَ (٣) .

وَوَرَدَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَىٰ مَاءٍ لَا يَرْوِي وَاحِداً ، وَٱلْقَوْمُ عِطَاشٌ ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ ، فَأَخَذَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْماً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٦٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤١٥٢ ) ، ومسلم ( ٧٢/١٨٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٠٠ ) ، ومسلم ( ٢٢٧٩ ) بنحوه .

مِنْ كِنَانَتِهِ فَغَرَسَهُ ، فَفَارَ ٱلْمَاءُ ، وَٱرْتَوَى ٱلْقَوْمُ ، وَكَانُوا ثَلَاثِينَ أَلْفاً (١) .

وَشَكَا إِلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مُلُوحَةً فِي مَائِهِمْ ، فَجَاءَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّىٰ وَقَفَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بِنْرِهِمْ ، فَتَفَلَ فِيهِ ، فَتَفَجَّرَ بِٱلْمَاءِ ٱلْعَذْبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بِنْرِهِمْ ، فَتَفَلَ فِيهِ ، فَتَفَجَّرَ بِٱلْمَاءِ ٱلْعَذْبِ ٱلْمَعِينِ .

وَأَتَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمْرَأَةٌ بِصَبِيِّ لَهَا أَقْرَعُ ، فَمَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَٱسْتَوَىٰ شَعْرُهُ وَذَهَبَ دَاؤُهُ (٢) ، فَسَمِعَ أَهْلُ ٱلْيَمَامَةِ بِذَالِكَ ، فَأَتَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ بِصَبِيٍّ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، فَتَصَلَّعَ ، وَبقِيَ ٱلصَّلَعُ فِي نَسْلِهِ .

وَٱنْكَسَرَ سَيْفُ عُكَاشَةَ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَأَعْطَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۰٦)، وابن خزيمة (۹٦۸)، وابن حبان (۱۰۹۵)، ومالك (۱۲۳۷)، وأحمد (۲۳۷/۰)، وغيرهم . (۲) أن ما در ۲/۳۷)

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ( ۳۲/٦ ) .

وَسَلَّمَ جِذْلاً مِنْ حَطَبٍ ، فَصَارَ فِي يَدِهِ سَيْفاً (١) ، وَلَم يَزَلْ بَعْدَ ذَلكَ عِنْدَهُ .

وَعَزَّتْ كُدْيَةٌ بِٱلْخَنْدَقِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَهَا ٱلْمِعْوَلُ، فَضَرَبَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَارَتْ كَثِيباً أَهْيَلَ<sup>(٢)</sup>.

وَمَسَحَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رِجْلِ أَبِي رَافِعٍ وَقَدِ ٱنْكَسَرَتْ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَشْتَكِهَا قَطُّ<sup>(٣)</sup> .

وَمُعْجِزَاتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَحْصُرَهَا كِتَابٌ أَوْ يَجْمَعَهَا دِيوَانٌ<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « الدلائل » ( ٩٨/٣ ) ، وابن سعد ( ١٨٨/١ ) ،
 والجذل : العود وأصل الشجرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٠٠١ ) ، والدارمي ( ٤٣ ) ، وأحمد ( ٣٠ ) ، وأحمد ( ٣٠٠ ) ، وغيرهم . والكدية : صخرة صلبة صماء لا تعمل فيها الفأس ، الأهيل : السائل . والمراد : أن الكدية رغم صلابتها أصبحت رملاً مفتاً يسيل على الأرض .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٤٠٣٩ ) ، والبيهقي ( ٩/ ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ومن أوسع ما أُفرد في معجزاته صلى الله عليه وسلم كتاب :

### ذِكْرُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تُوُفِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَلَغَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ - وَقِيلَ غَيْرُ ذَالِكَ - يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ حِينَ اَشْتَدَّ الضُّحَىٰ لِاَثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَيْرُ ذَالِكَ - يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ حِينَ اَشْتَدَّ الضُّحَىٰ لِاَثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ رَبِيعٍ اللَّوَّلِ (١) ، وَمَرِضَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وَدُفِنَ خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ اللَّوَّلِ (١) ، وَمَرِضَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ اللَّرْبِعَاءِ .

« حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين » للعلامة يوسف النبهاني رحمه الله تعالى .

(١) وهو قول ابن إسحاق كما نقله عنه الطبري في "التاريخ" (٣/ ٢١٥)، وأحد أقوال ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٧٢) نقله عن الواقدي، وابن الجوزي في "المنتظم" (٢/ ٤٧٧)، وتعقب ذلك السهيلي في "الروض الأنف" (٧/ ٥٧٧) فقال: (ولا يصح أن يكون توفي صلى الله عليه وسلم إلا في الثاني من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، لإجماع المسلمين على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، وهو التاسع من ذي الحجة، فدخل ذو الحجة يوم الخميس، فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت، فإن كان الجمعة. . فقد كان صفر إما الأحد، فإن كان السبت . فقد كان ربيع الأحد أو الإثنين،

وَلَمَّا حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ . . كَانَ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ مَاءٌ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ ، وَيَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ سَكَرَاتِ ٱلْمَوْتِ »(١) .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: وَاكَرْبَاهُ لِكَرْبِكَ
يَا أَبَتِ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا كَرْبَ عَلَىٰ أَبِيكِ
بَعْدَ ٱلْيَوْمِ »(٢).

وكيفما دارت الحال على هذا الحساب ، فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الإثنين بوجه ، وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف أنه توفي في الثاني من ربيع الأول ، وهذا القول وإن كان خلاف الجمهور ، فإنه لا يبعد إن كانت الثلاثة أشهر التي قبله كلها تسعة وعشرين ، فتدبره فإنه صحيح ) .

وقد ذكر الذّهبي في « تاريخه » ( ١/ ٦٨ ٥ ) هـٰذه الأقوال ، وقدم قول سليمان التيمي وقول الواقدي وقول الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف علىٰ قول ابن إسحاق ، وهـٰذا يدل علىٰ ترجيحه له ، والله أعـلم .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٤٤٩ ) ، والترمذي ( ٩٧٨ ) ، واللفظ له ،
 والنسائي في « الكبرئ » ( ٢٠٦٤ ) ، وابن ماجه ( ١٦٢٣ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٦٢)، وابس حبان (٦٦١٣)، وأحمد (٢٠٤/٣) وغيرهم .

وَسُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ (١) ، وَقِيلَ : إِنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ سَجَّتْهُ .

وَكَذَّبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِمَوْتِهِ دَهْشَةً ؛ يُحْكَىٰ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَأُخْرِسَ عُثْمَانُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَأُقْعِدَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَثْبَتُ مِنَ ٱلْعَبَّاسِ وَأَبِي عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَثْبَتُ مِنَ ٱلْعَبَّاسِ وَأَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا .

ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّاسَ سَمِعُوا مِنْ بَابِ ٱلْحُجْرَةِ : لَا تُغَسِّلُوهُ ؟ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ ، ثُمَّ سَمِعُوا بَعْدَ ذَلِكَ : إُغْسِلُوهُ ، فَإِنَّ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ ، ثُمَّ سَمِعُوا بَعْدَ ذَلِكَ : إِغْسِلُوهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِبْلِيسُ وَأَنَا ٱلْخَضِرُ ؛ وَعَزَّاهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي ٱللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ ، وَدَرَكاً مِنْ كُلِّ عَزَاءً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ ، وَدَرَكاً مِنْ كُلِّ فَارْجُوا ، فَإِنَّ ٱلْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ فَارْجُوا ، فَإِنَّ ٱلْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الشَّوابَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۸۱۶)، والنسائي (۱۱/۶)، وابن ماجه (۱۶۲۹)، والبيهقي (۳/۳۸).

<sup>(</sup>٢) حديث تعزية الخضر عليه السلام أخرجه الحاكم ( ٣/ ٥٨ ) ، والبيهقي في « الدلائل » ( ٢٦٩ /٧ ) .

وَٱخْتَلَفُوا فِي غَسْلِهِ : هَلْ يَكُونُ فِي ثِيَابِهِ أَوْ [يُجَرَّدُ] عَنْهَا ؟ فَوَضَعَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلنَّوْمَ ، فَقَالَ قَائِلٌ لَا يُدْرَىٰ مَنْ هُوَ : ٱِغْسِلُوه فِي ثِيَابِهِ ؛ فَٱنتُبَهُوا ، وَفَعَلُوا ذَالِكَ (١) .

وَٱلَّذِينَ وَلُوا غَسْلَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِيٌّ وَٱلْعَبَّاسُ وَوَلَدَاهُ ٱلْفَضْلُ وَقُثَمُ وَأُسَامَةُ وَشُقْرَانُ مَوْلَا يَاهُ ، وَكَفَرَهُمْ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ، وَنَفَضَهُ عَلِيٌّ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ (٢) ، فَقَالَ : صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكَ ؛ لَقَدْ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا (٣) .

وَكُفِّنَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ( ٣/ ٣٨٧ ) ، وابن سعد ( ٢/ ٢٧٦ ) ، وانظر الحاكم( ٣٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) أي : كان عليٌّ رضي الله عنه يمسح على النبي صلى الله عليه وسلم ،
 ولم يكن يخرجُ أو يرىٰ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ مما يخرج أو يرىٰ من الميت .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٣٦٢/١ ) ، وأحمد ( ٢٦٠/١ ) ، وابن سعد ( ٢٨٠/٢ ) .

سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، بَلْ لَفَائِفُ مِنْ غَيْرِ خِيَاطَةٍ (١) .

وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ٱلْمُسْلِمُونَ أَفْرَاداً لَمْ يَؤُمَّهُمْ أَحَدٌ (٢).

وَفُرِشَ تَحْتَهُ فِي ٱلْقَبْرِ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ كَانَ يَتَغَطَّىٰ بِهَا نَزَل بِهَا شُوْرَانُ (٣) .

وَحُفِرَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُلْحِدَ وَأُطْبِقَ عَلَيْهِ تِسْعُ لَبِنَاتٍ .

وَٱخْتَلَفُوا: أَيُلْحَدُ أَمْ يُضْرَحُ ؟ وَكَانَ بِٱلْمَدِينَةِ حَفَّارَانِ ، أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَهُوَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَٱلْآخَرُ يُضْرِحُ وَهُوَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَٱلْآخَرُ يُضْرِحُ وَهُوَ أَبُو طَلْحَةً ، وَٱلْآخَرُ يُضْرِحُ وَهُوَ أَبُو عَبَيْدَةَ ، فَٱتَّفَعُوا أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ أَوَّلاً عَمِلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٢٦٤ ) ، ومسلم ( ٩٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه ( ۱۹۲۸ ) ، والبيهقي ( ۳۰/٤ ) ، وأحمد( ۵۱/۸ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٩٦٧ ) ، والترمذي ( ١٠٤٧ ) ، وابن ماجه( ١٦٢٨ ) ، والبيهقي ( ٣/٤ ) .

عَمَلَهُ ، فَجَاءَ ٱلَّذِي يُلْحِدُ ، فَلَحَدَ لَهُ (١) ، وَذَالِكَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

وَدُفِنَ مَعَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا .

# وَٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ تَمَّ ٱلْكِتَابُ بِعَوْنِ ٱللهِ ٱلْمَلِكُ ٱلْوَهَّابِ<sup>(٢)</sup>

(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸)، والبيهقي (۳/٤٠٧)، وأحمد(۱۸/۱)، وغيرهم .

(٢) كذا في خاتمة (أ)، وفي خاتمة (ب): (تمت وبالخير عمت في ربيع الأول عام «١٣٢٩هـ» بلغ مقابلة على نسخة منقولة من الأصل بخط العلامة الفاضلة والتقية الكاملة ست الأهل بنة القاضي أبي النصر بن القاضي أبي الفضل الأنصاري، في عشرين ربيع الثاني سنة خمس وتسعين وتسع مئة، والحمد لله).

تم الفراغ ـ بحمد الله ومَنه وفضله ـ من العناية بهذا التصنيف اللطيف في غرة شهر ربيع الأنوار العبارك ، والذي من الله علينا فيه بمولد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه سنة خمس وعشرين وأربع مئة وألف للهجرة النبوية الشريفة ، وذلك بدمشق الشام حرسها الله وسائر بلاد المسلمين ، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ، والصواب والرشاد ؛ إنه أكرم مسؤول .

\* \* \*

= وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلىٰ يوم الدين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### مصادر التحقيق<sup>(۱)</sup>

- الآحاد والمثاني ، الحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت ٢٨٧ هـ) ، تحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة ، ( ١٩٩١م ) ، دار الراية ، السعودية .
- الأدب المفرد ، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط ٤ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- أُسد الغابة في معرفة الصحابة ، العلامة علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب ، اسم المؤلف وتاريخ وفاته ، اسم المحقق ، سنة طبع الكتاب ، اسم الدار الناشرة ومقرها .

- الأسمىٰ فيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأسما ، العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني ، بدون تحقيق ، (١٣٢٣هـ) ، المطبعة الأدبية ، لينان .
- أنساب الأشراف ، العلامة أحمد بن يحيى البلاذري (ت ٢٧٩هـ) ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، المطبعة الكاثوليكية ، لبنان .
- الإستيعاب في أسماء الأصحاب ، الإمام يوسف بن عبد الله النمري (ت ٤٦٣هـ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- الإشارة إلى سيرة المصطفى ، العلامة مغلطاي بن قليج (ت ٧٦٢هـ) ، تحقيق محمد نظام الدين الفتيح ، ط ١ ، ( ١٩٩٦ م ) ، دار القلم ، سوريا .
- الإصابة في تمييز الصحابة ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، لبنان .
- ـ الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء ، العلامة سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (ت ٦٣٤هـ) ، تحقيق الدكتور كمال الدين عز الدين علي ، ط ١ ، (١٩٩٧م) ، عالم الكتب ، لبنان .

- الإيناس بعلم الأنساب ، الوزير أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي (ت ٤١٨هـ) ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، ط٢ ، ( ١٩٨٠م ) ، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان .
- البحر الزخار = مسند البزار ، الحافظ أحمد بن عمرو العتكي البزار (ت ٢٩٢هـ) ، تحقيق الدكتور معفوظ الرحمن زين الله ، ط ١ ، (١٩٨٨م) ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية .
- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل ، العلامة يحيى بن أبي بكر العامري ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، لبنان .
- تاج العروس من جواهر القاموس ، الإمام محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١١٤٥هـ) ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة آخرين ، (١٣٨٥هـ) ، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت .
- تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ، الإمام يحيى بن معين (ت ٢٣٣هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد نور سيف ، ( ١٣٩٩هـ) ، مركز البحث العلمي ، السعودية .

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، تحقيق السدكتور عمر بن عبد السلام تدمري ، ط ١ ، ( ١٩٨٧م ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك ، الإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة بدون ناشر ، لبنان .
- التاريخ الكبير ، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، تحقيق هاشم الندوي ، طبعة مصورة لدى دار الفكر ، لبنان .
- تاريخ بغداد ، الإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق مصطفىٰ عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- تاريخ دمشق ، الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (ت ٥٧١هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، تحقيق على محمد

- البجاوي ومحمد علي النجار ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية ، لبنان .
- التبيين في أنساب القرشيين ، العلامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت ٦٢٠هـ) ، تحقيق محمد نايف الدليمي ، ط ٢ ، ( ١٩٨٨م ) ، عالم الكتب ، لبنان .
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٢هـ) ، تحقيق عبد الصمد شرف الدين ، ط ٢ ، (٩٨٣هـ) ، المكتب الإسلامي والدار القيمة ، لبنان الهند .
- تفسير البغوي = معالم التنزيل ، الإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ١٦٥هـ) ، تحقيق خالد عبد الرحمان العك ومروان سوار ، ط ١ ، (١٩٨٦م ) ، دار المعرفة ، لنان .
- تلخيص الحبير ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، عني به عبد الله هاشم اليماني المدني ، ( ١٩٦٤م ) ، السعودية .
- تهذيب الأسماء واللغات ، الإمام محيي الدين يحيىٰ بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، الطبعة المنيرية ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدىٰ دار الكتب العلمية ، لبنان .

- توضيح المشتبه ، الإمام محمد بن عبد الله بن محمد القيسي المعروف بابن ناصر الدين (ت ٨٤٢هـ) ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ، ط ٢ ، (١٩٩٣م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٥ ، ( ١٩٨٧م ) ، دار الريان للتراث \_ دار الكتاب العربي ، مصر \_ لبنان .
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- دلائل النبوة ، الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ، ط ١ ، ( ١٩٨٨م ) ، دار الريان ، مصر .
- دلائل النبوة ، الإمام أحمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بأبي نعيم الأصبهاني (ت ٣٤٠هـ) ، عني به عبد البر عباس ومحمد رواس قلعه جي ، ط ١ ، (١٩٧٠م) ، دار ابن كثير ، سوريا .

- الروض الأنف ، الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي (ت ٥٨١هـ) ، تحقيق الشيخ عمر عبد السلام السلامي ، ط ١ ، ( ٢٠٠٠م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- سبل الهدى والرشاد ، الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٤٢هـ) ، مجموعة من المحققين ، ( ١٩٩٧م ) ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، مص .
- \_ سنن أبي داوود = كتاب السنن ، الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ) ، تحقيق الشيخ محمد عوامة ، ط ١ ، (١٩٩٨م) ، مؤسسة الريان ودار القبلة والمكتبة المكية ، لبنان \_ السعودية .
- سنن ابن ماجه ، الحافظ محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- سنن الترمذي = الجامع الصحيح ، الإمام محمد بن عيسىٰ بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- سنن الدارقطني ، الإمام علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) ، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، ( ١٩٦٦م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- سنن الدارمي = مسند الدارمي ، الإمام عبد الله بن عبد الرحمان بن بهرام الدارمي (ت ٢٥٥هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، ط ١ ، (٢٠٠٠م) ، دار المغنى ، السعودية .
- السنن الكبرى ، الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ) ، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ، ط ١ ، (٢٠٠١هـ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_ السنن الكبرى ، الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 80٨هـ) ، بدون تحقيق ، (١٣٥٦هـ) ، طبعة مصورة لدي دار المعرفة ، لبنان .
- \_ سنن النسائي = المجتبى ، الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربى ، لبنان .
- سير أعلام النبلاء ، الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، إشراف شعيب الأرناؤوط ، ط ١١ ، ( ١٩٩٦م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .

- السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، الإمام علي بن برهان الدين الحلبي (ت ١٠٤٤هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- السيرة النبوية ، الإمام عبد الملك بن هشام الحميري (ت ٢١٨هـ) ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار ابن كثير ، سوريا .
- ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، الإمام عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي المشهور بابن العماد (ت ١٠٨٩هـ) ، تحقيق محمود الأرناؤوط ، ط ١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار ابن كثير ، سوريا .
- شرح صحيح مسلم = المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ) ، طبعة مصورة لدىٰ مكتبة الغزالي ، سوريا .
- شرح معاني الآثار ، الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١هـ) ، تحقيق محمد زهري النجار ، ( ١٣٩٩هـ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- شعب الإيمان ، الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 80٨هـ) ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط ١ ، ( ١٩٩٠م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- \_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ١٤٤هـ) ، تحقيق عبده على كوشك ، ط ، ( ٢٠٠٠م ) ، مكتبة الغزالي ودار الفيحاء ، سوريا .
- الشمائل المحمدية ، الإمام محمد بن عيسىٰ بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩هـ) ، تحقيق الشيخ محمد عوامة ، ط ١ ، (٢٠٠١م) ، نشره محققه ، لبنان .
- \_الصَّحَاح = تاج اللغة وصحاح العربية ، العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ٣٩٨هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- صحيح ابن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط ٣ ، (١٩٩٧م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- صحيح ابن خزيمة ، الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ) ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، ط ٣، (٣٠٠٣هـ)، المكتب الإسلامي، لبنان .

- صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، النسخة اليونينية ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط ١ ، ( ١٤٢٢هـ) ، دار طوق النجاة ، لبنان .
- صحيح مسلم = الجامع الصحيح ، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١ هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، (١٩٥٤م) ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- \_ الصرح الممرد والفخر المؤبد لآباء سيدنا محمد ، السيد عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف (ت ١٤١٢هـ) ، ط ١ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار الحاوي ، لبنان .
- \_ ضعفاء العقيلي ، العلامة محمد بن عمر بن موسى العقيلي (ت ٣٢٢هـ) ، تحقيق عبد المعطي قلعجي ، (ت ١٤٠٤هـ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- \_ الطبقات الكبرى ، الإمام محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠هـ) ، تقديم الدكتور إحسان عباس ، بدون تاريخ ، دار صادر ، لبنان .

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، الإمام محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي (ت ٨٣٢هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي ، (١٩٥٨م) ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر .
- علل الحديث ، الإمام عبد الرحمان بن محمد الرازي ( ت٣٢٧هـ ) ، عني به محب الدين الخطيب ، ( ١٤٠٥هـ ) ، دار المعرفة ، لبنان .
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ، العلامة محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس (ت ٧٣٤هـ) ، بـدون تحقيق ، ط ٣ ، (١٩٨٢م) ، دار الآفاق الجديدة ، لبنان .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، عني به محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، سوريا .
- القاموس المحيط ، العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ١٨١٧هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٩٩١م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ، الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) ، تحقيق الشيخ محمد عوّامة ، ط ١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، نشره محقّقه ، السعودية .
- الكامل في ضعفاء الرجال ، الحافظ عبد الله بن عدي المجرجاني (ت ٣٦٥هـ) ، تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي ، ط ٣ ، (١٩٨٨م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت ١٦٦٢هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٣ ، (١٣٥١هـ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- لسان العرب ، الإمام محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت ٧١١هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٩٩٢م ) ، دار صادر ، لنان .
- المستدرك على الصحيحين ، الحافظ محمد بن محمد الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .

- مسند أبي يعلى الموصلي ، الإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت ٣٠٧هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط ٢ ، ( ١٩٨٩م ) ، دار المأمون للتراث ، سوريا .
- مسند الإمام أحمد = المسند ، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ط ١ ، (١٩٩٥م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مسند الحميدي ، الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ) ، تحقيق عبد الجبار زكار ، (١٩٧٨م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- مسند الربيع ، الحافظ الربيع بن حبيب الأزدي البصري ، تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف ، ( ١٤١٥هـ ) ، دار الحكمة ومكتبة الاستقامة ، لبنان ـ سلطنة عمان .
- مسند الشاميين ، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ط١، ( ١٩٨٤م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مسند عبد بن حميد ، الحافظ عبد الحميد بن حميد الكَشي (ت ٢٤٩ هـ) ، تحقيق صبحي البدري السامرائي

- ومحمود الصعيدي ، ط۱ ، (۱۹۸۸م) ، مكتبة السنة ، مصر .
- \_ مصنف ابن أبي شيبة ، الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) ، تحقيق سعيد محمد اللحام ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- المصنف ، الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ط ٢ ، ( ١٩٨٣م ) ، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ، لبنان .
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ، العلامة علي بن سلطان محمد الهروي القاري (ت ١٠١٤هـ) ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، ط ٥ ، (١٩٩٤م) ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، سوريا .
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، تحقيق أيمن علي أبو يماني وأشرف صلاح علي ، ط ١ ، (١٩٩٧م) ، مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية ، مصر السعودية .
- \_المعارف ، الإمام عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة ( ت

- ۲۷۲هـ) ، تحقیق ثروت عکاشة ، ط۱ ، (۱٤۱۵هـ) ، منشورات الشریف الرضی ، إیران .
- المعجم الأوسط ، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمود الطحان ، ط ١ ، ( ١٩٨٥م ) ، مكتبة المعارف ، السعودية .
- معجم الصحابة ، الإمام عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت ١٣٥١هـ) ، تحقيق خليل إبراهيم قوتلاي وحمدي الدمرداش محمد ، ط ١ ، (١٩٩٨م) ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، السعودية .
- المعجم الصغير ، الإمام سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق محمد شكور ومحمود الحاج أمرير ، ( ١٩٨٥م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- المعجم الكبير ، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ٢ ، بدون تاريخ ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- المعجم الوسيط ، مجموعة من العلماء ، تقديم الدكتور إبراهيم مدكور ، ط ٣ ، بدون تاريخ ، مجمع اللغة العربية ، مصر .

- \_ مكارم الأخلاق ، الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ) ، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، ( ١٩٩٠م ) مكتبة القرآن ، مصر .
- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم ، الإمام عبد الرحمان بن علي الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، تحقيق الدكتور سهيل زكار ، ( ١٩٩٥م) ، دار الفكر ، لبنان .
- منتهى السول على وسائل الوصول إلىٰ شمائل الرسول، العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي (ت ١٤١٠هـ)، ط ٢ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- المنجد في اللغة والأعلام ، مجموعة من المتخصصين ، بدون تحقيق ، ط ٣٨ ، بدون تاريخ ، دار المشرق ، لبنان .
- \_ الموطأ ، الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، الحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي ، ط ١ ، (١٩٦٣م) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .

- النجم الوهاج في شرح المنهاج ، العلامة محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت ٨٠٨هـ) ، لجنة علمية بإشراف محمد غسان نصوح عزقول ، ط ١ ، (٢٠٠٤م) ، دار المنهاج ، السعودية .

\* \* \*

## فهرس الكتاب

| ٧  | بين يدي الكتاب                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳ | ترجمة المؤلف                                                                   |
| ۱۷ | وصف النسخ المعتمدة                                                             |
| ۱۹ | عملنا في الكتاب                                                                |
|    | « نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون »<br>صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| ۲۱ | ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم                                               |
| 47 | _ مولده صلى الله عليه وسلم                                                     |
| ٣٣ | ـ رضاعه صلى الله عليه وسلم                                                     |
| ٤٣ | _نشأته صلى الله عليه وسلم                                                      |

| ٣٨ | ـ بعثته صلى الله عليه وسلم           |
|----|--------------------------------------|
| ٤٠ | _مغازيه صلى الله عليه وسلم           |
| ٤١ | ـ بعوثه صلى الله عليه وسلم           |
| ٤٢ | _حجه صلى الله عليه وسلم              |
| ٤٤ | ـ صفته صلى الله عليه وسلم            |
| ٤٦ | _ أسماؤه صلى الله عليه وسلم          |
| ٤٨ | _ أخلاقه صلى الله عليه وسلم          |
| ٥٩ | _أكله صلى الله عليه وسلم             |
| 75 | _لباسه صلى الله عليه وسلم            |
| ٦٨ | _مزاحه صلى الله عليه وسلم            |
| ۷١ | ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم        |
| ۸۱ | ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم        |
| ۸٥ | ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم وعماته |
| ۸٧ | ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم        |

| خدمه الأحرار صلى الله عليه وسلم٩٦          |
|--------------------------------------------|
| ـ حرسه صلى الله عليه وسلم ٩٧               |
| ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ٩٨  |
| ـ كتّابه صلى الله عليه وسلم١٠١             |
| ـ سيّافوه صلى الله عليه وسلم               |
| ـ نجباء أصحابه صلى الله عليه وسلم ١٠٢      |
| ـ العشرة المبشرون بالجنة                   |
| ذكر دوابِّه صلى الله عليه وسلم١٠٤          |
| ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم١٠٩            |
| ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم ١١٣   |
| ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ١١٦ |
| ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم١٣١            |
| مصادر التحقيق                              |
| فهرس الكتاب                                |





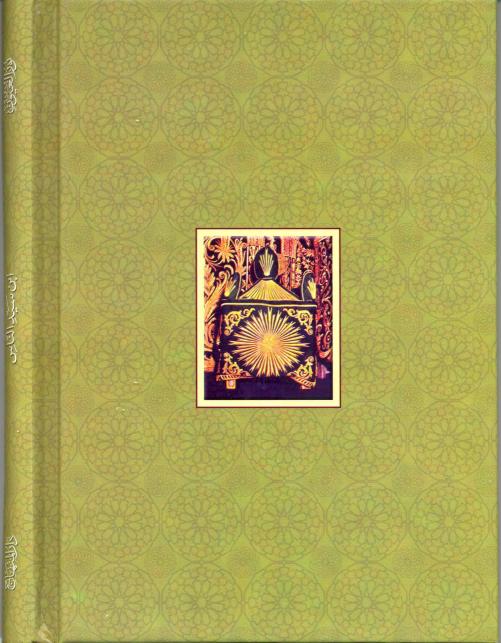